





سيميائيات الخطاب والصورة

سيميائيات الخطاب والصورة





د. فايزة يخلف

# سيميائيات الخطاب

والصورة





رقم الكتاب 4523:

اسم الكتاب :سيميائيات الخطاب والصورة

:فايزة يخلف المؤلف

الموضوع :اعلام

رقم الطبعة :الاولى

:2012م. 1433هــ سنة الطبع

> $24 \times 17$ : القياس

> > عدد الصفحات 162:

: دار النهضة العربية منشورات

بيروت \_ لبنان

الزيدانية \_ بناية كريدية \_ الطابق الثاني

فاكس : 735295 / 736071 - 1 - 961

ص ب: 0749 ـ 11 رياض الصلح

بروت 072060 11 ـ لبنان

e-mail: darnahda@gmail.com بريد الكتروني:

جميع حقوق الطبع محفوظة

ISBN 978-614-402-547-5



### بسم الله الرحمن الرحيم ( رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا )





### إهداء

إلى كل من ساهم في توصيل العلم في يُسر وتركيز إلى كل من خطّ حرفًا ورأى فيه أُفقا مشرقًا ومغايرًا





#### مقدّمــة

تعتبر السيمياء أو السيميائيات<sup>1\*</sup> تخصصا حديثا بالمقارنة مع غيره من التخصصات، فهي رؤية جديدة في قضايا التعاطي مع الشأن الإنساني وفي صياغة تخومه وتحديد حجمه وقياس امتداداته فيما يحيط به.

إنّ الباحث في مجال السيمياء يجدها دون شك تراهن في قيامها على الشمولية والموسوعية، فهي رصد متواصل لاستجماع ودراسة مختلف العلامات وسعي حثيث لبلوغ "المنطق العام" الذي يدرس الطبيعة الجوهرية لكل سميوزيس (Semiosis) ممكن.

ومن هنا كان الإقرار بتزايد مجالات السيمياء وتعاظم اهتماماتها هو اعتراف بتشعّب الموضوعات التي يتناولها هذا العلم، فباستثناء قلة نادرة من الباحثين الذين يقصرون مجاله على الألفاظ مثل: G. Klaus، هُـة شبه إجماع على أنّ سائر العلامات غير اللفظية هي كذلك من موضوعاته الأساسية، وهناك عدد غير يسير من السيميائيين كموريس Ch. Morris وسيبوك .Th. وسيبوك عدد غير يسير من السيميائيين كموريس Sebeok يدرج أيضا العلامات التي يستعملها الحيوان تحت هذا العلم، بل أنّ البعض يذهب أبعد من ذلك في توسيعه لمجال السيمياء، ليشمل الاتصال ما بين الخلايا الحية (Bionique) وحتى الاتصال ما بين الآلات (Cybernétique).

ومن الأبواب التي تدخل ضمن مجال السيمياء وتؤكّد اتجاهها إلى الاتساع والكلية يعرض امبرتو إيكو Emberto Eco الأسيقة الآتية: علامات الحيوانات، علامات الشم، الاتصال بواسطة اللمس، شفرة المذاق، الاتصال

<sup>1\*</sup> نفضل استخدام مصطلح « السيمياء» أو « السيميائيات» باعتبارهما يقابلان كلاً من (Sémiologie) أو (Sémiotique) ولا نريد بهذا طمس ما بين المصطلحين من فروق فيلولوجية أو إبستمولوجية، وإمّا نترجى استعمال مصطلح عربي نراه قادرا على استيعاب هذه الفروق.



البصري، أنماط الأصوات والتنغيم Intonation، التشخيص الطبي، حركات وأوضاع الجسد، الموسيقى، اللّغات الصورية، اللّغات المكتوبة، الأبجديات المجهولة، قواعد الأدب، الإيديولوجيات، الموضوعات الجمالية والبلاغة.

وقد تزيد لائحة العلامات المدروسة بكثير عمًا ذكره إيكو Eco، لأنّنا نكتشف باستمرار أهمية المد الدلالي في العالم، بحكم أنّ الدلالـة أصبحت كما تنبّأ بها رولان بارت Roland Barthes فهمية المد الدلالي في العالم، بحكم أنّ الدلالـة أصبحت كما تنبّأ بها رولان بارت علم التجريبي. نظام تفكير العالم المعاصر مثلما شكلت الواقعة أو الحدث « Le Fait » وحدة تفكير العلم التجريبي. إنّ الإقبال على السيمياء هو حاجة الفروع المذكورة لأدوات قادرة على وصف وتفسير يتمتعان بدرجة رفيعة من الدقة.

في الواقع، تصلح السيمياء حاليا لأن تكون وسيلة فعّالة لاستقصاء أغاط متنوعة من عمليات الاتصال والتبليغ، إذ أنّها أصبحت تمتلك عُدّة من المفاهيم المجرّدة تتيح لها استيعاب ما هو مشترك بين كثير من هذه العمليات.

لكن بالرغم من هذا الازدهار وبالرغم من انتشار تطبيقات السيمياء في كل اتجاه وبمعدّلات متسارعة، لا يزال التشريح السيميائي محل نقد ودراسة، وهو ما يضعنا أمام جملة من التساؤلات حول طبيعة التحليل السيميولوجي؟ وضعه بين المنهج والمقاربة ؟ علاقته بالنقد والتأويل ؟

ولأنّ المناهج وأدوات الدّراسة تختلف باختلاف المواضيع المقاربة ونظرا لما يطبع حقل السيمياء من مداخل بحثية متباينة، رأينا أنّه من الضروري بما كان تحديد الأساليب المنهجية التي الجتهدت في استنطاق دلالات ومعانى الأنساق السيميائية.

وبناءا على ما سبق قسمنا كتابنا هذا إلى ثلاثة فصول، وتطرقنا في كل فصل إلى قضية بعينها.

تناولنا في الفصل الأول بعض المسوغات المعرفية الخاصة بالوضع الابستيمولوجي للسيمياء، وبالإطار العام الذي يجعل من هذا الحقل المعرفي



متعدّد الفروع والميادين والمباحث. وسيلاحظ القارئ أنّ تباين السياقات واختلاف المجالات التي تنضوي تحت لواء الدرس السيميائي هي علّة استعصاء هذا الحقل المعرفي وسبب ضبابية الرؤية المنهجية التي يعتمدها.

واستجلاء للحقائق أفردنا الفصل الثاني لخصوصية التحليل السيميائي، المؤتلف والمختلف بينـه وبين تحليل المحتـوى الإمبريقي Analyse de contenu empirique .

ولأنّ التحليل الدلالي النّوعي هو نواة النهج السيميائي، تناولنا في الفصل الثالث إجراءات الوقوف عند الوقائع النصّية لأجل كشف واستكشاف العلاقات الدلالية التي يخفيها التجلّي الظاهر لهذه الوقائع، ويتعلّق الأمر بطرح جملة من النماذج والمقترحات المنهجية التي اجتهدت في تحليل أشكال الخطاب بدءا من النص (الشعر، الرواية، الخطاب الإعلامي) مرورا بالأنساق البصرية (الصورة)، وانتهاء بتحليل الخطاب السينمائي.

ولمًا كان قانون الدلالة هو الدلالة نفسها خصصنا الاستخلاصات العامة لإبراز كفاءة ونجاعة التحليل السيميائي في الأبحاث النقدية المعاصرة وللتدليل على أنّه إذا كان للحقيقة المادية حدود وأبعاد تسهل معرفتها، فإنّ للمعنى أبعادا غير معروفة ولا متناهية.

وفي الختام، نتمنّى أن يكون هذا العمل، عونا لكل طالب وباحث في مجال الدراسات السيميائية على تجاوز التشويش المنهجي الذي يلازم هذا الضرب من البحوث، وعلى إجادة فن استخدام الأسلوب الملائم في كل إشكال مطروح.





#### الفصل الأول:

#### الوضع الابستيمولوجي للسيمياء

يرتبط كل علم في وضعه التأسيسي بخلفية أبستيمولوجية تحكمه وترسم آفاقه وأهدافه، ومن أجل استجلاء الأنهوذج النظري والمعرفي لعلم السيمياء يجدر بنا في هذا المجال تقديم هذا العلم، منابته ومرجعياته ثم تحديد أهم المباحث والاتجاهات التي تتضافر في تقويض أفكاره وقضاياه.

#### I- السمياء بين الوضع الأنطولوجي والابستيمولوجي:

ترتبط السمياء بوصفها موضوعا لدراسة العلامات داخل الحياة الاجتماعية بسيرورة فكرية تحايث التدلال المفتوح اللامتناهي، أنها ضرب من المساءلة المستمرة لأنظمة الدلالة ولتجلياتها المختلفة.

إن أهم الإشكالات النظرية التي تواجه تحديد هوية هذا الحقل المعرفي هي دون شك تداخل المصطلحات وتشعبها واختلاف مضامينها، فالمتأمل في مصطلح «سمياء» و «سميائية» وما يتقاسمهما من حيث الجانب الترجمي في اللغة الانجليزية من «Semiology» و(Semiotics) يدرك بأنه ظل عرضه لتأثيرات مساعي وجهود الباحثين لتحقيق المكافئ المعادل لهذين الاستخدامين وهو ما أفضى إلى إيجاد عدة مقابلات عربية من قبيل: السميولوجيا والسميوطيقا والسميوتيك وكذا علم الاشارات والاشاراتية وعلم العلامات والعلاماتية وعلم الأدلة والدلائلية... وغيرها مما تزخر به ترجمة المصطلح بإجراءاتها النظرية والتطبيقية، ورجما يعود السبب في مثل هذا الاضطراب الاصطلاحي وما ينشأ عنه من «مرحلية المصطلح» إلى مصطلح (Semiologie) ذاته إذا نعتقد مثلما



آل إليه مجموعة من الباحثين - «أنه يحمل جذرا عربيا، كما يحمل أيضا معطًى صوتيا معربا للصوت الأجنبي، ويقبل الاضافة والجمع والنسبة والاشتقاق».1

وتجدر الملاحظة -في هذا المقام- إلى أن مصططلح (السيمياء) في اللغة لا يخرج عن العلامة بمعناها الواسع الشاسع وذلك مصداقا لقوله تعالى: «سيماهم في وجوههم من أثر السجود» [الفتح الآية 29] وقوله سبحانه «تعرفهم بسيماهم» [البقرة الآية 273]، الأمر الذي جعل من الباحث الناقد عبد لؤلؤة يذهب قائلا «... لماذا لا نتجنب المزالق ونقول السيميائية وهي ترجمة أفضل من العلاماتية أو علم الاشارة، إذ يمكن أن يتصرف المصدر الصناعي السيميائية إلى صفة ظرف، في حين يصعب الصناعي أو يستغرب الأمر في غير ذلك». أن يصعب الصناعي أو يستغرب الأمر في غير ذلك». أن يصعب الصناعي أو يستغرب الأمر في غير ذلك».

وإذا كان جل الباحثين والمشتغلين بأمور الدلالة في الوضع العربي قد أبدوا شبه اتفاق بخصوص استخدام مصطلح «السيمياء»الذي يفيد «العلم العام للعلامات»، فإن الأمر لم يحسم بصفة قطعية حينما يتعلق الأمر بتحليل مدلول المصطلحين الرئيسيين في هذا الحق المعرفي وهما: السيميوطيقا Semiotique والسيميولوجيا Sémiologie.

يعود المشروع السيميولوجي إلى الإطار النظري السوسيري وإلى الدراسات اللسانية والسيميائية المترتبة عنها، وبهذا الفهم، اعتبرت اللسانيات جزءاً أساسيا من هذا العلم العام، وتحددت بناء عليه مهمة اللساني Linguiste في توضيح الكيفيات التي تجعل من اللغة نظاما خاصا ضمن مجموعة الوقائع السيميولوجية Faits Semiologiques الأخرى.

<sup>1</sup>\_ فاضل ثامر: إشكالية المصطلح النقدى في الخطاب النقدى الحديث، بيروت، الدار البيضاء، ط1، 1994، ص12.

<sup>2</sup> ـ عبد الواحد لؤلؤة: أزمة المصطلح النقدى، مجلة علامات، 1994، ص122.

Ferdinand de Saussure, cours de linguistique generale, edition Payot, Coll, «Payothique», 2 3
.1947, P33



وتكريسا لجهود المؤسس الأوروبي الأول – فردينان دوسوسير- قام أتباعه ممن تلقفوا علمه من لغويين وباحثين أوروبيين Les post – Sausuriens، وبمورة أخص مدرسة باريس بتبع حدود العلم المبشر به في محاضراته، وهو ما أبقى على نزعة دراسة اللغة، فقد استمرت السيميولجيا منضوية تحت لواء البنيوية الفرنسية وأعلامها من أمثال ميرلو بونتي Merleau Ponty، وليفي ستروس Levi-Strauss وجان لاكان J. Lacan، إلى غاية 1960، ولم تتمايز عن مفهوم السيميوطيقا إلا مع بدايات 1970، وكاد اهتمامها يقتصر على اللغة دون أن يعودها إلى مجالات أخرى، مما أظهرها وكأنها ملحقة عامة للغة في مشروع دوسوسير.

وإذا كان مصطلح «Sémiologie» المختار من قبل دوسوسير ينطلق من اللسانيات باعتبارها فرعا نموذجيا فإن السيميوطيقا Sémiotique هي التخصص المعرفي الذي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية على يد اللغوي والفيلسوف شارل سندرس بيرس Semiotics ومعناه كما ورد (1934- 1914) الذي نحا منحًى فلسفيا منطقيا وأطلق على هذا العلم Semiotics ومعناه كما ورد عند المنطقي، والفلكي وعالم قياسات الأرض Geodesiste جون لوك John Locke<sup>2</sup> علم مناهج المعرفة الفلسفية» أو «علم نظرية العلامات».

إذاً، فالسيميوطيقا حسب بيرس تعني نظرية عامة للعلامات وتمفصلاتها في الفكر الانساني، ثم أنها صفة لنظرية عامة للعلامات والأنساق الدلالية في كافة أشكالها، وهو الهدف الذي توخاه بيرس حين ألح على ضرورة التعمق في دراسة كافة أنواع الدلائل (ليس اللسانية فحسب) مع التشديد على تصنيفها وتحليل أنهاط اشتغالها Leur mode de fonctionnement.

<sup>1</sup> ـ محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجيا، در الثقافة، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 1987، ص 7-6.

<sup>2</sup> ـ استعمل جون لوك (1632 - 1704) مصطلح Semiotiké باعتباره علم علامات الألفاظ والأفكار.



ولم تعرف أعمال بيرس في أوروبا إلا مع بدايات 1970، حينما تم نشر الأجزاء الأولى من مجموعة المقالات Collected papers والتي صاغت التصورات العامة لبلورة الماهية الحقيقية والجوهرية للسيميوطيقا المعاصرة La sémiotique moderne.

وإلى جانب هذا التيار عملت المدرسة الأمريكية Issue de peirce المتفرعة عن بيرس بريادة شارل موريس Charles Morris على تحديد ثلاثة اتجاهات في هذا الإطار:

أ- السميوطيقا الصرفةLa semiotique pure، وهي التي تهتم بقضايا اللسان وفلسفة اللغة.

ب- السيموطيقا الواصفة da semiotique descriptive المستلهمة من الطرح السلوكي، فهي تبحث في دراسة السلوكات الاجتماعية غير اللفظية Les comportements sociaux non verbaux عا في ذلك (تسيير الفضاء والزمن السوسيو ثقافي ومنهجية الأنظمة الإشارية) بالإضافة إلى دراسة اللغات غير اللفظية Les langages non verbaux والتي تتمظهر في شكل (صور، لباس، أثاث....).

ج- السميوطيقا التطبيقية La sémiotique appliquée، وهي التي تهتم بتحليل موضوعات خاصة نذكر منها: المؤلف الأدبي أو الفني الموسيقي، المضمون الإعلامي (التلفزيوني أو الإذاعي)، نظرية السرد، نظرية الدلالة عن طريق الصورة، القصة المصورة، الشريط المرسوم... كما تضم أيضا السيميوطيقا الحيوانية La Zoosémiotique أو علم الاتصال الحيوانية

في هـذا المستوى ينظر إلى السيميوطيقا التطبيقية بوصفها حقالًا يتعلق

<sup>1</sup>ـ تعتبر مدرسة برنبيون «L'école de Perpignan» برئاسة دلودال Gerard deledalle الممثل الفرنسي لهذا التيار الهام في الدراسات البيرسية Etudes peirciennes.



بتفسير الانتاج من أية طبيعة كان، فهي تقوم على دراسة الأنظمة الرمزية للتعبير والتواصل وتعالج الأنظمة اللغوية بصورة نظرية انطلاقا من وجهات نظر: علم التركيب (العلاقات الشكلية للعلامات فيما بينها)، علم الدلالة (علاقات العلامات بالمرجع) والصياغة التداولية Pragmatique (علاقات العلامات بالمستعملين) ويتعلق هذا المستوى بدراسة اللغة.

لقد أبانت السيموطيقا بجباحثها المتفرعة عن بانوراما في تطور اتجاهاتها وهذا ما يربطها بمفهوم السيموزيس الذي يعد على نحو دقيق الخاصية المكونة للعلامات .

وإذا كانت العلامة عند دوسوسير تتكون من جزئين هما بمثابة وجهي العملة النقدية (الدال – المدلول)، فإن العلامة عند شارل سندرسبيرس: ثلاثية الأبعاد: الموضوع، المصورة، المفسرة، وتقابل العلامة في بعدها الثاني (المصورة) أو تمثيل الموضوع: الدال عند دوسوسير، في حين تقابل (المفسرة) المدلول، وهو مما يرتسم في ذهن الشخص حول الموضوع<sup>3</sup>. هذا في الوقت الذي يلعب فيه العنصر الرابع (الركيزة) دور الربط بين العناصر الثلاثة المبينة سابقا، في شكل مكون دوار، أشبه ما يكون بحركة مكونات النواة في الذرة.

وقد ضبط بيرس أنواعا ثلاثة للعلامة من منطلق العلاقة بين المصورة والموضوع 4:

<sup>.</sup>André Helbo: Sémiologie des messages sociaux, Paris, Médiathèque Edilig, 1983, P38 -1

Oswald Ducrot, Todorov. Tzveton : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, \_2
Paris, edition du seuil, 1972, P11

<sup>3</sup>ـ عبد الله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1990 ص 79.

<sup>4-</sup> المرجع نفسه، ص 82.



1 ـ الأيقونة Icône: وهي علامة تقوم فيها العلاقة بين الدال والمدلول على مبدأ التشابه، ويمكننا أن نضرب مثالا لهذا النوع بالصورة الفوتوغرافية، التي تحيل على الشخص المقصود، بناء على خاصية المشابهة، والتمثال الذي يعد تصويرا حاضرا لمصوَّر يُراد تخليده.

ومن الإشكالات الأنطولوجية التي تطرحها الأيقونة بوصفها علامة خاصة أنّها لا تشبه في كل الأحوال ما تحيل إليه، ذلك أنّ الصورة فيها ليست إلاّ فئة جزئية Sous-catégorie ضمن عنصرين آخرين هما: الرسم البياني Le diagramme والاستعارة علائم

إنّ الأيقونة وفق التعريف العام هي قسم جامع لكل الدلائل التي تنطوي موضوعاتها على قيمة وجودية غير مقيدة عجؤول داخلي محدود وهو ما يصدق على:

1-1 الصورة: هي علامة أيقونية مبنية على علاقة مشابهة نوعية الصورة: هي علامة أيقونية مبنية على علاقة مشابهة نوعية Reprendre بعض بين الدال والمرجع أو بين الموضوع وما يمثله، إنّها الدليل الذي يقلّد أو يسترجع Reprendre بعض خصائص الموضوع الأصلي: الشكل، الأبعاد، الألوان، نسيج Texture ... وكل ما يستوعبه معنى الصورة المرئية ''image visuelle.

وعلى هذا الأساس، فإنّ القضية المركزية في تحديد طبيعة الصورة تتلخص في معرفة الطريقة التي تأتى من خلالها هذه الصورة إلى العين وتستوطنها باعتبارها «نظيرا» لشيء تمثله.

إنّ أي انزياح عن منطق الإدراك البصري يمكن أن يستحدث حسابات أخرى فيما يمكن أن يؤول إليه موضوع الأيقونة، وقياسا على هذه الفكرة، فإنّ كل الأدلّة التي تقع خارج الوقائع البصرية تقبل الانضواء تحت قسم الأيقونات.

إنَّا ندرك العالم بحواسنا الخمس وما يسري على إعادة صياغة



«المرئي» يصلح لإنتاج الخصائص السمعية Qualités Sonores أو الشمّية Olfactives ، اللّمسية وحتى التذوقية ، Gustatives وهكذا ترتبط الأيقونة بطبيعة الموضوع المدرك وبناء عليه، يمكن القول، دون تردّد، أنّ التسجيلات السمعية « Audio » أو أصوات الضجيج les bruitages هي «صور» سمعية، وأنّ العطور ومختلف الأذواق التي نجدها في هذا الغذاء أو ذاك هي «صور» شمية وتذوقية، وأنّ المواد التي تقلّد باللمس، الخشب، الجلد أو الحرير هي «صور» لمسية tactiles.

ولعلّ غنى الأيقونية الماثل في استطاعتها استقطاب كل هذه الأنماط وغيرها هو ما دفع من حيث البعد الأنطولوجي لضرورة تبين الشروط العلائقية لبناء معنى «الصورة».

إنّ الصورة معطى عام يتجاوز الاستعمال الشائع للكلمة الذي يقصرها على الصور البصرية الفنون Images Visuelles ويحبسها عند حدود (التلفزيون، الرسم، السينما، الصور الفوتوغرافية، الفنون الجميلة ...) لأنّها - أي الصورة- يمكن أن تدلّ على نسخ وجودية أخرى كـ: صورة الذات L'image mentale أو صورة العلامة L'image de marque أو الصورة الذهنية عكن أن يتحول إلى هيكل صوري.

إنّ ما يجمع هذه النوعيات سواء التي تشتغل تحت سيرورة توليد الأفكار أو تلك التي تترجم الظاهر إلى أبنية محسوسة، ليس إحالتها إلى مادّية مشتركة Matérialité Commune وإنّا غط اشتغالها الموحد الذي يرتكز على استرجاع أو إعادة صياغة الموضوع.

ولابد من الإشارة إلى أنّ استحضار خصائص الموضوع المدرك ينسجم تماما مع فكرة ربط معالم البنية المدركة بتقاسيم المرجع الممثل، وكما لو كانت جزءا منه¹.

Guy Gauthier: de l'image sémiologique aux discursivités: le temps d'une photo, Paris: Seuil, \_1
.1992, p13



وهكذا يتضح أنّ الأيقونة، هي في العمق، توصيف لكل تفكير حول موضوع ما، انطلاقا إمّا من ممثل يدلِّ -بالنسبة للمدرك- في ذاته، وإمّا انطلاقًا من ممثل منفصل عن المؤول المادي للدليل وهو التخارج الذي ينطبق على:

1 - 2 الرسم البياني Le Diagramme : وهو فئة أيقونية تقوم فيها المشابهة بين الدال ومرجعه على أساس علائقي Relationnelle وهذا يعني أنّ ما ينتجه الرسم البياني هو علاقات داخلية للموضوع وليس خصائص خارجية Qualités Externes، فالعين، استنادا إلى هذا، تبحث في علاقات لا خصائص مفردة.

إنّ المنطق الداخلي للرسم البياني ذاته يعزّز التجربة البصرية التي تؤلف بين بنية واقعية وخطاطة مجرّدة كالخرائط والمنحنيات والمدارات والمخططات Les Organigramme<sup>1</sup>.

ومن الأقسام الأكثر إشكالية التي تغطيها الأيقونة، والتي تنطلق معضلاتها الإبستيمولوجية من تعريف برس لها نذكر القسم الثالث وهو: -

1 - 3 الاستعارة: وهي علامة تناظرية ترتكز فيها المشابهة بين الدال والمرجع على أساس التوازي النوعي Le Parallélisme qualitatif، ومكن التمثيل لهذا القسم من الأيقونات بالاستعارات اللغوية التي نجدها في الشعر وتلك التي يصفها سورل بكونها استعارات مطفأة2.

إنّ الاستعارة في مجال اللغة هي خاصية نوعية تلازم موضوعاً وجودياً غير مقيد مؤول داخلي محدود، ويتحقق ذلك خصوصا في مقولات مفتوحة مثل: طويل النجاد، كثير الرماد، نؤوم الضحي .. إلخ.

<sup>.</sup>Wolfgang Iser: l'acte de lecture, théorie de l'effet esthétique, Edition Mardaga 1985, p248 \_1

<sup>2</sup>ـ وهي الفئة التي يصعب اعتبارها أيقونات لأنّ المتلقى العادي يستطيع أن يربطها بموضوعها الدينامي (مثل زيد أسد).



وما ينطبق على الاستعارة كصورة لفظية يسقط على الاستعارات التي لا تجد مؤولا موسوعيا يحول دون انفتاحها على عدّة موضوعات دينامية كاللّوحة الفنية، التي، وإن كنّا نرى نوعياتها (خطوط، ألوان، أشكال ...)، ولا نجد في أذهاننا مؤولا ثابتا لها، نستطيع -مع ذلك- أن نحدس بموضوعها عن طريق اختلاقنا لمؤول خارجي أيقوم بربط الممثل بهذا الموضوع.

وهكذا يتضح أنّ الاستعارة غير اللفظية هي ميكانيزم أو إجراء استبدالي يربط العلاقة بين قضية جلية Explicite ظاهرة ومعطى ضمني خفي Implicite، وهذا بدوره ما يؤسس لإنتاج نوع من المفاضلة أو المقارنة الضمنية بين حدّي الطرح الاستعاري.

ومَا أَنَّ الأَيقونة - وهي أولى العلامات التي أشار إليها بيرس- تتوفر على خصيصة التعليل بلمشابهة Ressemblance أو المجاورة Contiguïté ، ونظرا للتقطيعات المماثلة لفروعها وتحقيقا للوصف الذي تتوخاه السيمياء، رأينا ضرورة توضيح نقاط هذا التماثل وعدم التماثل من خلال الجدول الآتي:

<sup>1</sup>\_ يشترط في هذا المؤول الخارجي أن يكون مرتبطا على الأقل بإحدى نوعيات الدليل.

<sup>2-</sup> وهي العلاقة السيميائية التي يكون فيها الدال شاهدا بواسطة التجاور على المرجع، كالاهتداء إلى معرفة الله بالقياس إلى بعض الآثار والعلامات.



## الأيقونات

|         | بنية دهنية إستقرانية          | مؤولة ويفرض من الناحية الاستدلالية | - دليل يحضر في الوعي محروماً من |                                | 45                                  | الم عن مؤولات دلالتها الجزئية.        | ي تستند - تمثل الاستعارة علامة أيقونية منحازة | المفاضلة         | والمرجع على أساس الاستعاضة أو | عية - علامة تمثيلية تقوم فيها العلاقة بين الدال | الاستعارة     |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|         |                               |                                    |                                 | المعمارية والخرائط الجغرافية). | التقطيع غير المتماثل مثل: (المخططات | إلى عامل المشابهة الناتجة عن نظام     | ـ علاقة تنفر د بخصيصة التعليل التي تستند      |                  | بين الدال ومرجعه              | - دليل تناظري مبني على علاقة نوعية              | الرسم البيائي |
| العلامة | المادي مثل صورة الذات أو صورة | اشتغالها علامة مستقلة عن واقعها    | - قد تكون الصورة في بعض أنماط   |                                | equivalenve                         | على الدلالة كبدأ المكافأة أو المعادلة | - ضرب من الطابع التعليلي الذي يضفي            | العالمة وواقعها. | - كيان سمنطيقي يعقد روابط بين | - علامة مبنية على مبدأ التشابه،                 | الصورة        |



ولم يكن التصنيف الذي وضعه بيرس Peirce يقوم على الأيقونة فحسب بل اتسع ليشمل حدود العلامة التي تتشاكل معها في مفهوم المجاورة، ويتعلق الأمر بـ:

2 ـ المؤشر (Index): وتقوم فيه العلاقة بين طرفي العلامة على أساس العلية أو السببية، كإحالة الأعراض على المرض، ودلالة الأثر على المسير، والحمرة على الخجل والصفرة على الوجل، والخضرة على وجود الماء... وهلم جرًا.

إنّ المؤشر، وفق هذا التحديد، حدث ظاهر، يدلّ على حدث آخر غير ظاهر، وقد يكون واقعيا أو طبيعيا أو عمليا أو فكريا .. وقد يكون ظاهرا أو محسوسا أو متخيلا ... ومن أمثلته الدخان الذي ندركه وحده، ومع ذلك يدل بالنسبة لنا، على النار التي لا نراها، أو الألم الذي نحس به، والذي يدلّ بالنسبة لنا على مرض ندركه أو لا ندركه، ومثل الكلمة التي نسمعها أو نقرأها أو فقط تنبثق في ذهننـا (بوصفها قوة نفسية - فيزيائية) ... إلخ. وليس من الضروري أن يكون المؤشر مرتبطا مؤول ثابت2. ويصدق نفس الشيء على كل الدّلائل ما فيها اللغوية: فالدّليل (عنترة) مثلا الذي هو في مستوى الممثل دليل مفرد منحل عن قانون (اسم علم عربي)، وفي مستوى الموضوع عن مؤشر منحل عن رمز (شخص عربي ما)، يدل إمّا وفق سياق تواصلي بسيط على مؤوله الرمزي غير المحسوس: شخص محدِّد، وإمَّا بدلِّ، وفق سياقات أخرى، مثل سياق أعلام العرب، على الشخص وعلى كل السياق التاريخي المرتبط به. .

<sup>.</sup>Evereat- Desmedt: Le Processus Interprétatif, Margada, Liège, 1990, P67 - 1

<sup>2</sup> \_ لقد تمُّ استنتاج هذه الخاصبة من مثال برس الخاص بآلة جلب المياه الجوفية، التي يفضل اتجاه دورانها، تشكل دليلا مرئيا مؤشراً على دليل غير مرئى، هو اتجاه الرياح ... وقوتها.

<sup>3</sup> ـ مكن لهذا الدِّليل أن يؤشر وفق هذا السياق على سبيل المثال لا الحصر على داحس والغبراء، على مكانة البطل الاعتبارية، على دوافع التحرر من العبودية، على الإخلاص في الحب، على علاقة الشعر الجاهلي بالحياة ... على كل ما كتب عن عنترة ...



يتضح ممّا سبق أنّ المؤشر هو علامة شاهدة على أثر ما، وهو ما دفع بيرس إلى تعريفه: «بالاتصال الدينامي (وضمنه المكاني) مع الموضوع العيني من جهة، ومع حواس أو ذاكرة الشخص ... من جهة أخرى أ، وهو ما يعزّز شمولية المؤشر لكل علامة تقوم بينها وبن موضوعها مجاورة فعلية واقعية، هذه المجاورة قد تمتد من العلية إلى مجرّد الاتفاق، وهكذا يصر الدّخان - كما أوردناه - شاهداً على النّار والصراخ دليلاً على الوجع، والإشارة قيمية على الموضوع المُشار إليه.

تحت هذا المفهوم العام يندرج كثير من أصناف العلامات الشائعة في بعض اللغات منها: ما يسمى بالفرنسية Indice، وما مكن أن نطلق عليه بالعربية اسم «القرنية»، فالقرنية تنحصر في العلامات التي بينها وبين مدلولاتها مجرّد جوار أو تلاصق.

العرض Symptôme، وهو - كما أشرنا إله سلفا- علامة مرضية ترتبط عدلولها ارتباطا طبيعيا.

الإشارة Signal، وهي تتميز بقصدية الاتصال مثل أضواء المرور، وصفارة انطلاق السياق أو مباراة ما.

إنَّ المؤشر هو علامة تستدعى إلى الذهن حضور طاقـة تعريفية مرتبطة بالموضوع الذي تحيل إليه، وهو ما يقرنها أحياناً بالقسم الأخبر من ثلاثية ببرس أي:

3 \_ الرمــز Symbol: يقــوم الرمــز كــها في تفسـير جاكوبسـون Roman Jakobson لنظرية الفيلسوف الأمريكي - بيرس - على المجاورة المتواضع عليها Contiguïté Instituée بينه وبين المدلول، والمكتسبة بالتعلم

<sup>1</sup> ـ انظر Philosophical writing, P107

<sup>2</sup> ـ أنظر Problèmes du Langage, p27



يحصل الرمز إلا بقاعدة تحدّد علاقة المجاورة، وهو ما يستلزم أدنى شبه أو علية أو اتصال خارجى مع المدلول. من هذا القبيل العلامات اللغوية.

إنّ تعريف الرمز بهذا الشكل يخرج عن الاستعمال المتعارف عليه في الآداب والفنون، ويبرّر بيرس هذا الخروج بالعودة إلى المعنى الأصلي لكلمة Symbol. ففي اليونانية كانت هذه اللفظة تعني الشيء الذي يلقى أو يرمى، وبالتالي فهي تفيد عن طريق الاستعارة العقد أو الاتفاق. بهذا المعنى كان أرسطو يقول عن الاسم إنّه رمز إذا توافر على مسألة "التواضع". أمّا الرمز بالمفهوم الشائع، فيجب إدراجه عند بيرس تحت قسم الأيقونة، إذ أنّه يفترض شبها بينه وبين المدلول، ولعلّ تأمّل هذه السمة هو الذي قاد الأستاذ محمد مفتاح إلى القول: "كل رمز، أيقون" ثم إلى القول "كل أيقون رمز إلى درجة ما، وكل رمز أيقون بإطلاق".

إنّ التأمّل في تصنيفات بيرس للعلامة يكشف عن وجود سمة «المحايدة» بين الدليل ومكوناته، كما يكشف ميله إلى بناء تعاريف الدليل انطلاقاً من المدلول وما يقوم مقامه، وليس انطلاقاً من الدال<sup>2</sup>.

وكما يرى بعض الدارسين، فإنّ بيرس أقام \_ السيميوطيقا- هذا العلم الوليد على أساسين تعود إليهما كل التعريفات، منها ما ذكرناه سابقا، وهذان الأساسان هما:

أ- الأساس المنطقي: باعتبار المنطق الطريق الموصل إلى خاصية الصدق، الذي هو باعث الركيزة في بيان وجه التبرير لذلك الربط المخصوص بين المفسرة والمصورة من جهة، في علاقتهما بالموضوع من جهة ثانية، عبر مجموع القوانين المنطقية.

<sup>1</sup> ـ محمد مفتاح: التشابه والاختلاف، المركز الثقافي العربي، 1996 ص 191.

Umberto Eco :Sémiotique et Philosophie du Langage, traduit de l'Italien par M. Bouzaher, 2

.Paris : édition P.U.F, 1988, p53



→- الأساس الظواهري: وهو الذي يقيم السيميوطيقًا على محاولة تحليل مقولات الوجود الثلاث (الوجود، الكيف، الضرورة) ويهتم فيها بشتّى أنواع الدليل وكيفيات تمظهره واشتغاله، وآليات سرورة فعله التي يراها كفيلة بأن تؤسس للنسق السيميوطيقي، القادر على أن يفصح عن نفسه، بطريقته وأدواته الخاصّة أ.

ومهما حاولنا أن نستحضر تعاريف الباحثين السيميائيين للسيميوطيقا البيرسية والسميولوجيا السوسورية، فإنّنا لا نبلغ مستوى التمييز الفعلى بينهما أو بالأحرى لا نكشف على الحدود الفاصلة التي تؤطر مضمون العلمين.

وهكذا فاستثناء اختلاف المؤسس وجغرافية النشأة أو المحضن فإنّ السيميولوجيا والسيميوطيقا كلمتان مترادفتان حتى وإن أبان تصورهما المعرفي عن بعض الاختلافات الدلالية الطفيفة التي لا تكاد تظهر، ومن جملة هذه الفروق التي تعزِّز الاستقلالية النسبية لكل اتجاه نذكر:

أ- أنّ السيميولوجيا سمحت بتوظيف اللغات الطبيعية لتكون شارحة وواصفة للمواضيع السيميولوجية، إلى جانب أنَّها اعتبرت نفسها مقدِّمة على اللِّسانيات وسابقة لها2، أمَّا السيميوطيقا فقد اعتبرت أنّ مساحة التداخل بينها وبين المناهج اللغوية محصورة جدّا، ولا تكاد تظهر بالنظر إلى سيرورة الانفصال أو التباعد، لأنَّ اهتمامها ينصبٌ على العلامات غير اللغوية، ومن ثمّ كان مجال تدخل اللغات الطبيعية شبه منعدم فيها.

ب- السيميولوجيا تصور نظري يرتبط بالنموذج اللساني الذي أرسى دعائمـه وأسسـه العـالم فردينــان دوسوســير، أمّـا السيميوطيقــا ومــن

<sup>1</sup> \_ مبارك حنون: دروس في السيميائيات، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى 1987، ص 79.

Dictionnaire de linguistique et des sciences de langue, P 425... 2



منطلق اهتمامها المنصب على القسم المتعلق بالمجالات التطبيقية في أجراء تحليلي تطبيقي بالدرجة الأولى.

-- بالرغم ممًا يروم إليه العالمان من اشتراك في دراسة وبحث العلامات، فإنّ من الباحثين مثل بودون B.Boudon من يقترح أن تنفرد السيميولوجيا بدراسة الدلائل الخطابية أو اللغوية، في حين تتجه السيميوطيقا إلى دراسة ما سوى ذلك من علامات، وهو الطرح الذي يعزّزه لويس يامسلاف Louis Hjelmslev حين يدعو إلى تخصيص اسم السيميوطيقات Louis Hjelmslev للأبحاث المتعلقة بالمجالات الخاصة كالمجال الأدبي والسينمائي والحركي والمسرحي ... ويعتبر السممولوحيا عثابة النظرية العامة لهذه السيميوطيقات ...

ومهما تعدّدت الجدالات والمقترحات بشأن الحد بين السيميولوجيا والسيميوطيقا فإنّ الاختلاف بينهما في رأي كثير من الباحثين لا يجب أن يأخذ الجانب الأوسع، أو الحيز الكبير من اهتماماتهم، إذ هما سيان بين المصطلحين بخلفياتهما النظرية ومنطلقاتهما الفكرية وغاياتهما الدراسية.

#### II- السيمياء ومستويات التسويم:

لا ريب أن الجزء الأهم والأنجح من نظرية العلامات عند موريس هو الذي يجرى فيه التمبيزين ثلاثة مستويات سيميائية يشكل كل واحد منها فرعا

<sup>1: «</sup>Du» المجال بتوظيف مصطلح السميوطيقا لعنونة بعض المؤلفات التطبيقية مثل المجال : «Du sens: essais Sémiotique» الغرياس أو «Maupassant أو Maupassant: لـ Keir Elam لغرياس أو «Keir Elam لجماعة أنتروفيرن أو Keir Elam الجماعة التحليلية

<sup>.</sup>A regarder : La sémiotique / nbssp: L'école de Paris : Paris, 128 \_ 2

 <sup>3</sup> ميشال أريفيه وآخرون: السيميائية: أصولها وقواعدها، ترجمة رشيد بن مالك مراجعة وتقديم عز الدين مناصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر، 2002.



خاصا ومحددا من علم السيمياء.

فالعلاقة القائمة بين العلامة والموضوع الذي تنطبق عليه العلامة يشكل المستوى الدلالي للتسويم، وبالتالي يسمى المجال الذي يبحث في هذا المستوى «علم الدلالة» La sémantique.

والعلاقة بين العلامة والمعبِّر تشكل المستوى التداولي للعلامة، وعليه يسمى العلم الذي يبحث في هذا المستوى «علم التداول» Pragmatique.

وأخيرا يحصى موريس العلاقة الصورية التي تحصل بين العلامات نفسها، كعلاقة الكلمات بعضها ببعض داخل الجملة، والحال أنه، من مجرد تعريف التسويم كما يرد في كتاب «أسس نظرية العلامات» أ يستحيل على موريس أن ينتزع هذه العلاقة، إذ أن هذا التعريف، الذي يأخذ بعين الاعتبار الاستعمال الشائع لمفهوم العلامة، لا منع من إمكانية وجود علامة منفردة خارجة عن أي نسق من العلامات، لكن ما أنه من الناحية التجريبية يصعب وجود مثل هذه العلامات الفردية التي لا ترتبط بأية علاقات مع علامات أخرى من أي نوع كانت، كان لا بد من إقامة مستوى ثالث للتسويم يترجم علاقة العلامات فيما بينها، هذا المستوى يسمى "المستوى النحوي" أو أيضا "المستوى المبنوى" التسويم، والبحث فيه يسمى علم المبنى Syntaxique.

#### 2-1 علم الدلالة أو السمنطيقا Semantique:

تعتبر السمنطيقا فرعاً بحثياً من اللسانيات يختص بدراسة الدلالات Les significations، وهـو إذ يبحـث في هـذا المجال -حقـل الـدلالات- ، فإنـه لا يهتـم بنظام العلامات في حـد ذاتـه Système de signes، ولا بسـيرورة الدلالـة والتأويـل ( وهـي من انشغالات السيمياء) ولكنه يدرس قضية المعنى في تطوراته، وتغيراته وينيته،

<sup>.</sup>Charles Morris: Foundations of the theory of signs, Chicago, 1938, p7 \_ 1



وهكذا يتحدد مجال السمنطيقا في دراسة المعنى المنتج في لغة ما، أي دراسة المدلولات $^{1}$ Les signifiés ومختلف تطوراتها الزمانية en diachronie (وفق الطريقة التقليدية) كما يتم أيضا الاهتمام بالأسلوب الذي ينظم علاقات هذه المدلولات بعضها ببعض en synchronie (وهو الطرح الذي تلح عليه المقاربة الحديثة في الدراسات البنيوية).

إن السمنطيقا، بهذا الفهم، لا تدرس المدلولات بشكل منفصل عن مخظهراتها المتباينة، ولكنها تدرسها كوحدات من المعنى unités de sens أو «معانم» Sémèmes مترابطة، متعالقة فيما بينها، وأن هذا الترابط يتم على أساس الثنائية التي يصفها ألجرداس جرياس A. J. Greimas بالأساسية والتي تتشكل إحداثياتها من (ترابط + انفصال) (Conjonction+disconjonction<sup>2</sup> وهكذا يقابل الأبيض اللون الأسود، كما تقابل صفة الحسن نعت الأسود (وهو تقابل قيمي).

وقد تتطور علاقات الدلالات فيما بينها وتستفيد من أدوات المنطق لإنتاج روابط متباينة، بعضها يقوم على التناقض contrariété والبعض الآخر على التضاد والتكامل Contradiction et complémentarité وهو ما يؤسس لأربع وضعيات متباينة، يسفر عنها «المربع السميوطيقي le carré sémantique الشهر كما هو موضح أدناه.

1- إن اهتمام السمنطيقا لا ينصب على دراسة الكيفيات التي ترتبط فيها الدوال مدلولاتها، ولا الأساليب التي تدل بها ألفاظ معينة على معانِ محددة، ولكنها تعني بتطور المدلولات، في سياق لغوي ما، وفي نظام العلاقات التي يجمعها. .Algeirdas Greimas : in symantique structurale, Larousse, 1966, P39 \_ 2



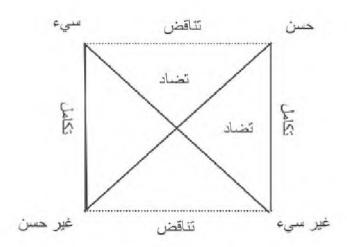

نستنتج من كل ما سبق أن السمنطيقا علم يعالج «علاقة العلامات بمدلولاتها، وعليه بالموضوعات التي ترجع أو يمكن أن ترجع إليها المدلولات $^1$ ، ويبدو أن هذه العلاقة هي غير بسيطة، لأن أول ما تقصده العلامة هو المدلول، ومن ثم المرجوع إليه إن وجد.

كما يعتمد علم الدلالة على قواعد دلالية Semantical rules يفترض أنها هي التي تحدد عند أية شروط يمكن تطبيق العلامة على موضوع Objet أو حال situation، وصياغتها العامة هي كالآتي: إن حامل العلامة «س» هو الذي يدل على الشروط أ، ب، ج ... التي يصح بها تطبيقه، فإذا حقق موضوع أو حال ما الشروط المطلوبة، يكون عندئذ مرجعا dénotatum لـ«س».

وجدير بالذكر، أن هذه القواعد غير مصرح بصياغتها من قبل الذين يستعملون العلامات، بل أنها تجري تلقائيا بمثابة عادات سلوكية بحيث أنه يحصل تطبيق بعض العلامات على بعض الحالات فقط.

.Charles Morris: Foundations of the theory of signs, Chicago, 1938, P39 \_1



#### 2-2 علم التداول1:

هو العلم الذي يتناول بالبحث علاقات العلامات بالمعبِّرين أو أيضاً هو «الجزء من السيمياء الذي يهتم بأصل العلامات واستعمالاتها وتأثيراتها على السلوك المختص بذلك 2 وما أن معظم المعبِّرين عن العلامات هم كائنات حية، فإن تعريف علم التداول يصبح العلم الذي يعالج كل الظواهر النفسية والبيولوجية والاجتماعية التي ترد في عملية التسويم.

ومن المصطلحات الأساسية التي يختص بها علم التداول: «المعبّر»، «التعبير»، «العرف»، أو «الاتفاق» Convention وعند تطبيقه على العلامات «الأخذ بالاعتبار»، «التحقق» Convention والفهم، أمّا المفاهيم الأخرى الخاصّة بالسيمياء كالعلامة واللغة والحقيقة أو الصدق والمعرفة فلها كذلك مقوّمات تداولية.

#### 3-2 علم المبنى Syntaxe:

إنّ علم المبنى من حيث هو «دراسة العلاقة المبنوية القائمة بين العلامات ذاتها، بغض النظر عن علاقة هذه العلامات بموضوعاتها أو بجن يعبرون عنها. كان ما يزال أكثر فروع السيمياء تطوراً ورسوخاً، وذلك يعبرون عنها. كما يشرح موريس، إلى اهتمام مفكّري الإغريق من مناطقة وعلماء

.Ibid., P40\_3

<sup>1-</sup> من الواضح أن مصطلح «Pragmatique» الذي ترجمناه بعلم التداول مشتق من كلمة «Pragmatisme» التي تعني المذهب الذرائعية هي أكثر مذهب ركز التناهه على العلاقة بين العلامة والذين يستعملونها، وأكد على اهمية هذه العلاقة في فهم النشاط الذهني، مع ذلك، لا يجب الخلط بين التداولية كعلم، والذرائعية كمذهب واتجاه فلسفي...

Charles Morris: Signs, language and Behaviour, Englewood Cliffs, 1946, P36 - 2



#### 2-2 علم التداول1:

هو العلم الذي يتناول بالبحث علاقات العلامات بالمعبِّرين أو أيضاً هو «الجزء من السيمياء الذي يهتم بأصل العلامات واستعمالاتها وتأثيراتها على السلوك المختص بذلك²» وما أن معظم المعبِّرين عن العلامات هم كائنات حية، فإن تعريف علم التداول يصبح العلم الذي يعالج كل الظواهر النفسية والبيولوجية والاجتماعية التي ترد في عملية التسويم.

ومن المصطلحات الأساسية التي يختص بها علم التداول: «المعبّر»، «التعبير»، «العرف»، أو «Vérification وعند تطبيقه على العلامات «الأخذ بالاعتبار»، «التحقق» Convention والفهم، أمّا المفاهيم الأخرى الخاصّة بالسيمياء كالعلامة واللغة والحقيقة أو الصدق والمعرفة فلها كذلك مقوّمات تداولية.

#### 3-2 علم المبنى Syntaxe:

إنَّ علم المبنى من حيث هو «دراسة العلاقة المبنوية القائمة بين العلامات ذاتها، بغض النظر عن علاقة هذه العلامات بموضوعاتها أو بمن يعبرون عنها. كان ما يزال أكثر فروع السيمياء تطوراً ورسوخاً، وذلك يعبرون عنها. كما يشرح موريس، إلى اهتمام مفكّري الإغريق من مناطقة وعلماء

.Ibid., P40\_3

<sup>1</sup> ـ من الواضح أن مصطلح «Pragmatique» الذي ترجمناه بعلم التداول مشتق من كلمة «pragmatisme» التي تعني المذهب الذرائعي المعروف في الفلسفة، وتفسير ذلك كما يقول موريس، أن الذرائعية هي أكثر مذهب ركز انتباهه على العلاقة بين العلامة والذين يستعملونها، وأكد على اهمية هذه العلاقة في فهم النشاط الذهني، مع ذلك، لا يجب الخلط بين التداولية كعلم، والذرائعية كمذهب واتجاه فلسفى...

Charles Morris: Signs, language and Behaviour, Englewood Cliffs, 1946, P36 - 2



هندسة بالاستدلال وبالنسق الاستنباطي.

فمثل هذه الأبحاث كان لابد أن تؤدي إلى دراسة العلاقات بين تراكيب محددة من العلامات داخل اللغة، ولا شك أن «لايبنتز» هو أول من استطاع أن يصل، انطلاقا من اعتبارات لسانية ومنطقية ورياضية، إلى تصور منهج صوري عام يعنى بتركيب العلامات واستنباط بعضها من البعض الآخر. وقد لقي هذا المنهج امتدادا واسعا في المنطق الرمزي الحديث بفضل جهود فريجة وبيانو وبيرس وراسل، بحيث أنّه مع المبنى المنطقي لكارناب بلغت نظرية العلاقات المبنوية أعلى درجة من الأحكام والإتقان.

إنّ المبنى المنطقي Syntaxe Logique يهمل كلّيا ما أسميناهما بالمستويين الدلالي والتداولي للتسويم، ليحصر اهتمامه في البنية المنطقية النحوية، أي في مبنى عملية التسويم. بحسب هذه النظرة تصبح اللغة مجموعة من العناصر ترتبط ببعضها البعض إستناداً لصنفين من القواعد هما: قواعد الصياغة، وهي تحدّد التراكيب الجائزة من عناصر المجموعة، أي القضايا وقواعد التحويل، وهي تحدّد القضايا التي يمكن استنباطها من قضايا أخرى.

وبالرغم من الأهمية التي تعزى إلى المبنى المنطقي، فلا يمكن مساواته بعلم المبنى ككل، إذ أنّه يقصر أبحاثه النحوية على نمط من التراكيب المتعارف عليها في العلوم الدقيقة، وبغضّ النظر إجمالا عن سائر التراكيب الإنشائية كجمل الأمر والتمني والعقود ... إلخ. لذلك كان من مهمة علم المبنى أن يؤدّي حساباً عن كل التراكيب المستعملة في اللغات العادية. وهو ما أنجزه بالفعل تشومسكي في النحو التوليدي والتحويلي متبنيا صنفي القواعد التي وضعها كارناب، أي قواعد الصياغة وقواعد التحويل، بالإضافة إلى ذلك يشدّد موريس Morris على انّه لابد لعلم المبنى بالمعنى الشامل أن يعالج أنهاط التراكيب غير اللفظية، كالتراكيب الداخلة في مجال الفنون التشكيلية وغيرها. إلا أنّ مشروع موريس لإقامة على المبنى العام يبقى ناقصا، ذلك أنّ هذا



العلم يقتصر عنده على المركّبات، فلا مجال في علم المبنى للبحث في المركبات وخصائصها، والحال أنّ اللّسانية الحديثة منذ دوسوسير، وبلومفيلد لم تأل جهدا لاستقصاء هذا المجال، فالأبحاث المندرجة تحت علمي الصوتيات Phonétique واللفظيات Phonétique وجهت اهتمامها لدراسة العلامات اللسانية الفردية: فعلم الصوتيات يتطرق إلى كل حيثيات التحقق المادي للعلامات، وعلم اللفظيات يحاول تعيين وتصنيف العناصر التي تقوم عليها الألفاظ المفردة، وقد أحدثت هذه الدراسات تأثيراً على الأبحاث المتعلقة بالعلامات غير اللسانية.

ولا شكّ أنّ نقصان مثل هذه الفروع ضمن علم المبنى العام عند موريس، يرجع إلى أن السيمياء منوطة عنده بالسلوك الدلالي التسويمي، وبالتالي منوطة بالنص الظاهر في هذا السلوك، وليس باللفظة المفردة خارج الاستعمال الدلالي، كما هي الحال عند دوسوسير.

ورغم تعدّد الفروع العلمية التي تتشاكل وتتعالق لتحديد الهوية المعرفية للسيميائيات، فإنّها بالمقابل تصوغ طابعها الشمولي والموسوعي وترقى بها إلى مصف «علم العلوم» أو «الميتا -علم» La méta-science، الذي يحول الوجود المفهومي الشامل إلى كيانات رمزية وأبعاد إيحائية.

إنّ القول بأنّ السيمياء هي «علم العلوم» معناه القول أنّ علاقة السيمياء بالعلوم الأخرى هي علاقة احتواء ونقد في نفس الوقت، فهي من ناحية أولى «منطق يقوم على الملاحظة التجريدية لخاصيات العلامة ... ليصل إلى ما ينبغي أن تكون عليه جميع العلامات التي يستعملها العقل العلمي<sup>1</sup>».

Charles Sanders Peirce : Ecrits sur le signe (Rassemblés, traduits et commentés par Gérard \_1 Deledalle, Ed: seuil, Paris.1978, P120.

Julia Kristeva: Semiotiké, recherché pour une sémanalyse, Ed: seuil, Paris 1969, P 20. - 2



ونظرا لتعدّد القضايا والتصورات التي تتضمنها المباحث السيميائية فقد تشكلت اتجاهات سيميائية معاصرة لبحث ودراسة جميع أناط العلامات سواء كانت هذه العلامات ذات طابع لغوي أو غير لغوي، وقد تنوعت هذه الاتجاهات حسب اهتمامها بالمظاهر المختلفة للعلامة، وهي «المظهر التواصلي» و«المظهر الدلالي» و«المظهر الثقافي» و«المظهر التداولي»، ولذلك يمكن تمييز أربعة اتجاهات متباينة هي:

#### III الاتجاهات السيميائية الكبرى:

إنّ الحديث عن وجود اتجاهات سيميائية كبرى، يتضمّن ضرورة الإشارة إلى أنّ هناك نظريات سيميائية يصعب إدراجها ضمن اتجاه بعينه نظرا لطابعها التركيبي وعلاقاتها المتعدّدة بمختلف Jean Lacan ومن ذلك نذكر نظرية جوليا كرستيفا Kristeva وجان لاكان ومن ذلك نذكر نظرية جوليا كرستيفا Sémanalyse وجان لاكان عن الاتجاهات لذلك نفصل فيهما ضمن إطار «السيمياء التحليلية» Sémanalyse بعد الحديث عن الاتجاهات السيميائية المعروفة وهي:

#### 2 ـ 1 سيمياء التواصل La Sémiologie de Communication

تنطلق سيمياء التواصل من الأرضية التي وضعها دوسوسير حين تصوّر إمكانية تأسيس علم عام «يدرس حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية، من هذه العلامات «أبجدية الصم - البكم والكتابة والطقوس الرمزية وآداب السلوك ».

<sup>1-</sup> يشمل هذا الاتجاه أصحاب اللسانيات الوظيفية، وخصوصا منهم من حاول توسيع مبادئها ومفاهيمها لدراسة انساق العلامات التواصلية الأخرى غير اللغة: جورج مونان، جان مارتيني، لويس برييطو، إريك بويسنس بالإضافة إلى بعض أعضاء حلقة براغ.

<sup>.</sup>Ferdinand de saussure : Cours de linguistique générale, OP, CIT, p 323 \_ 2



بناءاً على ذلك، فلن تكون اللّسانيات إلاّ فرعا من هذا العلم العام: فهو يدرس جميع أغاط العلامات، لسانية كانت أو غير لسانية أ.

ويربط رواد سيمياء التواصل، بين مجال السيمياء والوظيفة التي تؤدّيها الأنظمة السيمولوجية المختلفة، سواء كانت لسانية أو غير لسانية، وعليه فإنّ الوظيفة المنوطة بالسيمياء، وفقا لهذا الاتجاه، هي وظيفة التواصل بالدرجة الأولى، وهو السياق الذي تبنى فيه العلامة على ثلاثة أسس تختلف في ركن منها عن أركان العلامة عند كل من دوسوسير وبيرس، فهي تتكون في هذا الاتجاه من الدال والمدلول والقصد الذي جعل مفصلاً للفرق بين سيمياء التواصل وبين سيمياء الدلالة، فشرط ما يعتبر ضمن هذا النّوع من الممارسات، أو من الوقائع السيميائية، أن يكون الهدف من استخدامها وتوظيفها، هو التعبير عن مراد الشخص وقصده، في أن يؤثر في المتلقي للعلامة، بوجه من وجوه التأثير، وهذا شبيه بها ورد عند الشيخ الرئيس ابن سينا، حينما اعتبر أن العرب تقول الشعر لأحد غرضين: أحدهما ليؤثر في النفس أمرا من الأمور، تعدّ به نحو فعل أو انفعال، والثاني للعجب فقط<sup>2</sup>، أي بغية الإمتاع، ومداعبة الذوق الأدبي في الإنسان الذي يمتلكه.

وبناءً على ما سبق فإنّ سيمياء التواصل هي الاتجاه الذي يقوم على دعامتين هامتين هما: محور التواصل، وما يجري فيه، ومحور العلامة: أنواعها ومكوناتها ومقصديتها.

3\_1\_1 محور التواصل: وهو إمّا لساني، أو غير لساني.

3-1-1-5 التواصل اللّساني: نحو ما يبدو في أشكال التعبير اللغوي والأفعال الكلامية التي يصدرها النّاس في مواقف محدّدة، بهدف التواصل فيما بينهم، وهنا

<sup>.</sup>Ferdinand de saussure : Cours de linguistique générale, P35 \_ 1

<sup>2</sup> ـ عبد الله محمد الغدامي: ثقافة الأسئلة، مقالات في النقد والنظرية، دار سعاد الصباح الكويت، الطبعة الثانية 1993، ص 70.



تقوم مفاهيم، ترتبط بأعلام وضعوها، أو أسسوا لها:

\* مفهوم دارة الكلام أو التخاطب عند دوسوسير: وتبتدئ بالصورة الذهنية (المدلول) عند المتكلّم، وتنتهي بصورة ذهنية مماثلة عند المتلقي، مروراً بترجمتها عند المتكلم في شكل أصوات، تنتقل عبر الفضاء، لتصل إلى مسامع المتلقي الذي يحولها من صورة سمعية Image acoustique أو دال في هيئة صوت، إلى صورة ذهنية أو فكرة، هي عين ما أراد المتكلّم أن يصل إليه، عبر تمفصلات مختلفة، وتأخذ الدارة الشكل التالى:

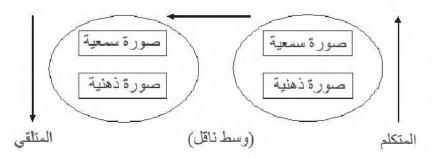

ويتضح من الشكل السابق أن التواصل عند «فردينان دوسوسير» هو عملية فيزيولوجية نفسية تحيل إلى الصوت المادي للصورة السمعية التي هي شيء فيزيائي صرف، وما تمثله هذه الصورة السمعية من قيمة تأويلية تختصر ما أسماه – دوسوسير- الدفع النفسي للصوت أو الصورة المفهومية Conceptuelle.

إنّ عرض « دوسوسير» البسيط والمعمق في الوقت نفسه لطبيعة العلامة اللّسانية جعله يشير إلى أنّ هذه الأخيرة كيان ذو وجهين يرتبطان فيما بينهما ارتباطا وثيقا يدعو الواحد منهما الآخر في آن، لأنّ فكرة الجزء الحسّى من الشيء تفترض فكرة الكل.

<sup>1 -</sup> A. J Creimas, J. courtés : Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979, P334.



لكنّ دوسوسير يفضّل أن يبدل شقّي التصور والصورة السمعية كدلالة على العلامة اللّسانية بمصطلحي الدال والمدلول Signifiant/ Signifié وهما المصطلحان الشائعان حاليا، ويقصد بهما العلامة اللسانية نفسها التي هي عبارة عن مجموع ما ينتج من ترابطهما.

- مفهوم دارة التخاطب في سلوكية بلومفيلد Bloomfield: تنبني عملية التواصل عند بلومفيلد على مقومات ثلاثة، تتضح من خلال قصة جاك وجيل التي تختصر عملية الكلام في:
- الوضعية التي تسبق الكلام: وهي تتعلق مباشرة بالمتكلّم (جاك)، الذي يحرّكه في اتجاه عقد عملية التواصل حافز ما، هو حافز الإحساس بالجوع، الناتج عن تقلّصات في عضلات المعدّة، وهو محرّك بدوره من قبل رؤية التفاحة.
- الكلام: ويتمثل في طلب (جيل) من (جاك) أن يقطف لها التفاحة، وهذا نوع من الاستجابة البديلة، عن استجابة أخرى، كان يمكن أن تحدث، وهي أن تباشر (جيل) بنفسها قطف التفاحة، بدلا من الكلام.
- الوضعية التي تلي الكلام: وتتمثل في ردة فعل (جاك)، الذي تلقى الإشارة القصدية. ولعل المتأمل في هذا التفسير المبسط لعملية التواصل الإنساني، الذي تحرّك نزعة ملحة نحو التحرر من العقلانية والارتهان في قيود الحتمية، أو الوضعية، ويجده لا يثبت، لأنّه لا يفسر جميع وجوه النشاط البشري، الذي لا يمكن بأي حال، اختصاره في فكرة المثير والاستجابة، إذ أنّ هناك كثيراً من المثيرات لا تقتضي

<sup>1</sup>ـ أحمد مختار عمر: علم الدلالـة، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الخامسـة، 1998، ص 61.



بالضرورة استجابات ميكانيكية، كما أنّ الاستجابة، وإن حدثت، قد تكون عكسية، وبالمقابل فإنّ هذا التوجّه عجز هناك الكثير من التفاعلات الكلامية، لا تصدر عن مثيرات مادّية، إلى جانب أنّ هذا التوجّه عجز بالكلية عن تفسير عملية الخلق الأدبي وهي عملية نفسية بالدرجة الأولى، وإن استتبعت مظاهر اجتماعية وثقافية.

كما أنّ الوقوف على نظرية الإخبار والرياضيات الهندسية لصاحبيها شانون (Claude) كما أنّ الوقوف على نظرية الإخبار والرياضيات الهندسية تصوّر المثير والاستجابة، لأنّ (Shannon) وويفر (Warren Weaver) كفيل بإعادة النظر في تصوّر المثير والاستجابة، لأنّ نجاح عملية التواصل فيها، يتوقف بالدرجة الأولى على مدى التمكّن من القضاء على مختلف مصادر التشويش وعزل كل منابعه.

3-1-1-2 التواصل غير اللّساني: وهو الذي يشمل مختلف التمظهرات الرمزية غير اللغوية، والتي يدخل ضمن دائرة اهتمامها التصنيفات المتباينة التالية:

- تصنيف جورج مونان George Mounin القائم على تقسيم الأنساق التواصلية (غير اللّفظية) انطلاقا من قربها إلى النسق اللّساني، وصولا إلى الإبداعات الفنية التي
  - تتضمّن قدرا ضئيلا من المقاصد التواصلية، وتتضمن هذه الفئة:-
- ا. الأنساق التي تنوب عن اللغة (Substitutifs) مثل أبجدية الصم-البكم وكتابة براي (Braille) والإشارات البحرية أو التلغرافية.
- ب. الأنساق القائمة بذاتها (Systématiques) مثل الأرقام والرموز الرياضية والتشوير
   الطرقي.
- ج. الأنساق الخرائطية (La cartographie)، ومنها الخرائط الجيولوجية وخرائط الأرصاد الجوية وغيرها من الأشكال التوضيحية التي تندرج ضمن السيمياء التمثيلية représentative
- د. الأنساق الفنية: أي الصور والتمثيلات الإبداعية الفنية، باعتبار وظيفتها



التواصلية مهما كانت مضمرة.1

وقد اقترحت جان مارتينيJeanne Martinet بدورها تصنيفا لأنماط العلامات يقوم على التمييز بين ما هو طبيعي، وما هو مصطنع من قبل الإنسان:

فالعلامات الطبيعية تتمثل في «القرائن» (Indices)، حيث يكون الدال ظاهرا والمدلول خفيا عن الحواس: فالدخان مثلا يعتبر قرنية مادامت النار غير مرئية، وتنقسم القرنية بدورها إلى ثلاثة أنواع:

أ- التوقعات والتنبؤات: مثل اللّيلة المقمرة التي تنبّئ بتحسن الطقس.

ب- الأعراض (Symptômes): مثل الحمى، أو احمرار الوجه الذي يشير إلى وجود مرض.

ج- البصمات والآثار: مثل آثار الأقدام على الطريق.

وقد استنبطت مارتيني من خلال هذه الأنهاط الثلاثة علاقات زمنية قد تتبادلها القرنية مع ما تدل عليه: فقد تكون سابقة على ما تدلّ عليه (كما في التنبّؤ والتوقع)، وقد تكون متزامنة معه (في حال الأعراض)، وقد تعقبه عِدّة زمنية قصيرة أو طويلة (كما هو الشأن بالنسبة للبصمات أو الآثار).

كما لاحظت مارتيني أيضا أنّ القرنية قد تستعمل من طرف الإنسان، فتأخذ طابعا اصطناعيا يضاف إلى طابعها الطبيعي الأصلي: فقد يوقد الإنسان نارا للإعلان عن موقعه، وهنا يكون الدخان قرنية طبيعية في الدرجة الأولى وعلامة اصطناعية في الدرجة الثانية.3

<sup>.</sup>George Mounin: Introduction à la sémiologie, Paris: édition, Minuit, 1973, P 21 - 36 \_1

<sup>.</sup>Jeanne Martinet: Clefs pour la sémiologie, Paris: édition Seghers, 1973, P55-71 \_ 2

<sup>.</sup>Ibid., p 72 \_ 3



وبالإضافة إلى اقتراحات جورج مونان وجان مارتيني<sup>1</sup>، هناك اجتهادات، أخرى ضمن الاتجاه التواصلي، ركزت في معظمها على تصنيف أنساق العلامات التي ينبغي أن تشكل موضوع الدراسة. ومن هذه الاجتهادات تصنيف إريك بويسنس Eric Buyssens الذي قسم العلامة إلى ثلاثة أنواع بحسب ثباتها وهو ما أسفر عن:

- العلامة النسقية أو الثابتة أو القصدية: وهي التي لا قيمة لها، إلا باعتبار أنّها أنتجت لأجل تلك القيمة المعترف بها، كما أنّها تتميز بكونها ثابتة ومستمرة، وأفضل مثال على ذلك إشارات المرور، وقد تكتسب بعض العلامات صبغة ثابتة أو متغيّرة بحسب المجتمع الذي أنتجت فيه كالعلم والعملة.
- العلامة اللانسقية، أو المتغيّرة، أو غير الثابتة: وهي التي تتغير فيها العلاقة بين طرفيها، بحسب الظرف والحاجة، كما في الملصقات الإشهارية، التي توظف اللّون والشكل بهدف التأثير على المستهلك، وتوجيه انتباهه إلى نوع معيّن من السلع، في ظرف خاص، قد يزول بزوال السلعة، أو الرغبة في تسويقها.
- العلامة العفوية: وهي التي أنتجت لقصد غير قصد الإشارة الأصل، ثمّ تمّ تحويلها إلى قصدية واضحة المعالم، مثل لون السماء في دلالته على حالة الملاحة والهلال في العدّ والحساب. غير أنّ ما ظلّ يشكل هما نظريا رئيسيا عند أصحاب هذا الاتجاه هو إيجاد المعايير المناسبة لتحديد العلامات التواصلية وتمييزها عن العلامات الأخرى. فالوظيفة التواصلية مشروطة دامًا ب: «المقصدية» (Intentionnalité)، أي إرادة المرسل تبليغ شيء

1- ركزنا على عملي جورج مونان وجان مارتيني باعتبارهما يمثلان السيمياء التواصلية: الأول على مستوى التأريخ لهذا الاتجاه ورسم وضعيته الابستيمولوجية بين الاتجاهات الأخرى، والثانية على مستوى تصنيف الأنساق التواصلية المدروسة وتهييز أنواع العلامات وتقديم بعض التطبيقات، كما أنَّ عمل مارتيني يستجمع مختلف الاجتهادات والاقتراحات الأخرى في هذا الاتجاه.



ما إلى المرسل إليه كما أنّ الاستعمال التواصلي للعلامات يختلف من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، بل نجد تنوعا في التقاليد التواصلية حتى في داخل المجتمع الواحد.1

وقد ظلِّ هذا المشكل الابستيمولوجي قامًا رغم التوضيحات التي قدِّمها أصحاب هذا الاتجاه: فقد اختزل بريتو Prieto المعنى (sens) في التواصل، إذ رأى أنَّه لا وجود للمعنى إلاَّ في إطار العلاقات الاجتماعية: «المعنى هو العلاقة الاجتماعية التي تضعها الإشارة (Signal) بين المرسل والمتلقى خلال الفعل الدّلالي (Act Sémique)2. وذهبت مارتيني Martinet إلى أنّ «مقصدية التواصل موجودة في كل فعل تواصلي، سواء عند المرسل أو عند المتلقي» 3 كما اعتبرت أنّ الوظيفة التواصلية مكن أن تكون أيضا كامنة في الأنساق الدالة، وهو ما يعني إمكانية استثمار هذه الأنساق داخل التواصل .

### 2-3 السيمياء الدلالية: Sémiologie de Signification

إذا كان أنصار اتجاه سيمياء التواصل قد رأوا أنّه من الـضروري - من أجل الحفاظ على موضوع السيميائيات منسجما، وعدم تعريضه للهلهلة والتفكيك - أنَّه ينبغي العودة إلى المبدأ الـذي أرساه دوسوسير De Saussure فيما يتعلق بالعلامة، والقاضي بأنّها ذات طبيعة اجتماعيةً، وهـو مـا يعنـي بتعبـير آخـر، أن تكـون دالــة بقصد مـن المسـتعمل في محيـط اجتماعي عـرفي، فإنّ بارث Roland Barthes وتلامذته قد رأوا في جانب الممارسة السيميائية، أو الواقعة التي تشكل

<sup>1-</sup> إنَّ "المقصدية" قيمة نسبية في البحث السيميولوجي، وهي في نهاية المطاف تتوقف على النية في تبليغ شيء ما أو عقد عملية تواصلية.

<sup>.</sup>Louis Prieto: La noologie: ed, Mouton; La haye, 1964, P2 \_2

<sup>.</sup>Jeanne Martinet: Clefs pour la sémiologie, op, cit, P53 \_3

<sup>.</sup>Ibid: P225 - 226 - 4

<sup>5</sup>ـ عبد الله إبراهيم وآخرون: معرفة الأخر، مرجع سبق ذكره، ص 85.



العلامات وساطتها، بل شكلها ومادتها، قالبا مؤلفًا من وجهى العملة التي أشار إليها دوسوسير نفسه في محاضراته، أي الدال والمدلول اللذين هما دعامة الدلالة، ولا يعني الحديث عن الدلالة إلاّ اعتبار الاحتكام إلى السيمياء، وإعلان حضورها أثناء التنقيب عن الدلالة نفسها، التي وجدت لإحداث التواصل بين أفراد المجتمع، هذا التواصل لا يعني البتة أنَّ مادته، دامًا، هي اللغة الطبيعية، بل أنَّه مِكن أن يتم بغير اللغة، ما مُثله مختلف الوسائط غير اللسانية، من عامل ربط بين البشر، ممًا يحتُّم على السيمياء، من حيث البدء، أن تولى العلامات اللغوية نفس العناية التي تحظى بها العلامات غير اللغوية، ممّا يشكل نقطة تلتقي عندها السيمياء باللغة¹ التي تسجل حضورها في جميع مظاهر التواصل لفظية وغير لفظية، كما تشهد به انساق البصريات، نظيرها في السينما، والملصقات الإشهارية والرسم والمسرح، وغيرها...وكلها تعتمد جزئيا، على الصورة، مع إنابة اللفظ المبين، أو الكاشف، أو المبرح بدلالة الجزئيُّ، مما يهد الطريق، عند رولان رباث، لإرساء مقولة بديلة عن مقولة دوسوسير، في محاولة ترسيم الحدود، وضبط العلاقات بين الطرحين، فإقرار مقولة أن المعرفة السيميولوجية ليست في واقع الحال، إلا صورة، أو نسخة من المعرفة اللسانية، لا يعني أن اللسانيات أصل، والسيميولوجيا فرع، وبعبارة أكثر وضوحا نقول: أن اللسانيات أوسع مدى من السيميولوجية باعتبار أن اللغة، هي التي تمدنا بالمعاني، والدلالات، والأسماء للأشياء التي يقترحها الكون علينا، لتكون جميع مظاهر التواصل الأخرى مشتقة عن اللغة، تالية لها وتقتضيها 3. وهكذا تنطلق السيمياء الدلالية من تصورات دوسوسير، غير أنها تتجاوز التواصل وما يستلزمه من مقصدية لدى مستعملي العلامات، وتركز بالمقابل على آليات الدلالة داخل هذه العلامات، وداخل أنساقها السيميائية، ولذلك لم يرتبط هذا الاتجاه باللسانيات الوظيفية بقدر ما ارتبط بلسانيات

<sup>1</sup>\_ مبارك حنون: دروس في السيميائيات، مرجع سابق، ص 74 - 75.

<sup>2</sup> عبد الله ابراهيم و آخرون، معرفة الأخر، مرجع سبق ذكره، ص 96

<sup>3</sup>\_ مبارك حنون، دروس في السيميائيات، مرجع سبق ذكره، ص 76



يامسليف الكلوماستية.

ويتمثل هذا الإتجاه الدلالي في أعمال غريماس المتعلقة بالسرد، و أعمال ليفي ستروس Claude Levi Strauss في مجال دراسة الأساطير وغير ذلك..

بيد أن التصورات التي اقترحها بارث Barthes لبناء هذا الاتجاه تعتبر نموذجا تمثيليا في هذا الصدد، وذلك لأنها تتعلق بالجوانب العامة والأسس القاعدية الممكن اعتمادها في كل المجالات بغض النظر عن المجالات التطبيقية الخاصة.

انطلق رولان بارث Roland Barthes من دراسة مجموعة متنوعة من الوقائع اليومية في الحضارة الغربية المعاصرة: (المصارعة الحرة، المسرح، السينما، الصورة، المقال الصحفي، الإشهار، الهندسة المعمارية، نظام اللباس، الفنون التشكيلية ...الخ)، واعتبر أن هذه الإنساق الدلالية كلها يمكن أن تدرس ضمن "ميثولوجيا" سيميائية توسع المفاهيم اللسانية لتحليل تمظهرات الثقافة الجماهيرية المسرس ضمن "ميثولوجيا" سيميائية توسع المفاهيم اللسانية لتحليل تمظهرات الثقافة الجماهيرية المسرس ضمن "ميثولوجيا" سيميائية توسع المفاهيم اللسانية لتحليل تمظهرات الثقافة الجماهيرية المسرس ضمن "ميثولوجيا" سيميائية توسع المفاهيم اللسانية لتحليل تم المسرس ال

وقد رأى بارث Barthes أن هذه التمظهرات تأخذ طابعا ميثولوجيا (أي أسطوريا) لأنها عبارة عن إنساق من الدرجة الثانية ....فالنسق الميتولوجي ينبني على نسق سيميائي موجود قبله، و هو "اللسان"، والعلامة اللسانية (بدالِّها ومدلولها) هي ما يشكل النسق الدال في التمظهرات (أو الأساطير)، لأن كلاً منها قابل لأن يترجم إلى النسق اللساني<sup>2</sup>

وقد صاغ بارث مبادئ نظریته السیمیائیة $^{5}$  من خلال أربعة مستویات استقاها جمیعها من لسانیات (سوسیر ویامسلاف)

langage et parole مستوى اللغة والكلام-1

Roland Barthes: Mythologies, Paris: Edition Seuil, 1975, p7\_1

Janne martinet: Clefs pour la sémiologie, op, cit, p225 \_2

Roland Barthes: Eléments de sémiologie, communication N°4, 1964, p9 \_3



- signifiant et signifié المدلول و المدلول -2
- 3-مستوى النسق والمركب système et syntagme (أي المحور التركيبي والمحور الإستبدالي)
  - 4-مستوى التعيين و التضمين dénotation et connotation
- في المستوى الأول: لاحظ بارث أن التصور السوسوري يرتبك كلما تعلق الأمر بالأنساق غير اللسانية، فاللسان عند سوسير هو نتيجة للكلام، بينما في نسق اللباس مثلا(أو في انساق التغذية أو الأثاث أو الهندسة المعمارية ...الخ) نجد "اللسان" يتكون من مجموعة من القرارات، وما على "الكلام" (أى الإستعمال) إلا أن يستهلك هذه القرارات وينفذها دون أن يصنعها

إن الامتداد السيميائي للفظتي لغة و كلام يطرح أمامنا مشكلتين اثنتين :

أولهما أن وضع اللغة تم بتواطؤ المتكلمين بها على ما فيها من دلالات، ولذلك فيستحيل تصور كلام لا يغترف من مخزون اللغة، في حين أن العلامات وهي مجال السيمياء، تم وضعها بطريقة اصطناعية انفرادية اعتباطية لتدل على ما تدل عليه، بسبب من ضغط الحاجة التي تولد الدلالات فتدفع الأفراد إلى توليد دوال عليها، وثانيهما إن كلا من اللغة والكلام إذا كان في إطار الألسنية متناسبيان حجما لأن الأولى عبارة عن مجموعة من القواعد يستظل الثاني بظلها، فإنهما في السميولوجيا، لا يتناسبان في الحجم، حيث أن هناك مسافة كبيرة بين النموذج و بين انجازه في نظام الثياب ، حتى لا يكاد ان يكون لغة بدون كلام

وفي المستوى الثاني ينطلـق بـارث مـن مفهـوم العلامـة السوسـيري ثـم يضيـف إليـه تفريعـات يامسـلاف (شـكل/مادة) التـي يعتبرهـا مفيـدة في دراسـة الأنسـاق غـير اللغويـة ، «خصوصـا عندمـا يتعلـق الامـر بنسـق ذي مدلـولات منغرسـة في محتويـات أخـرى غـير محتـوى نسـقها

<sup>.</sup> Roland Barthes: Eléments de sémiologie, op, cit, p36-1



#### الخاص»1

ويقصد بارث هنا الانساق الدالة ذات الأصل الاستعمالي، مثلما هو الحال بالنسبة للمعطف الذي استعمله الانسان منذ مراحله البدائية، وتسمى هذه الانساق بـ «الوظائف – العلامات» fonctions حقومة الانساق بـ «الوظائف – العلامات» signes – لأنها تستعمل وتدل في نفس الوقت. فبمجرد ما يكون هناك مجتمع يتحول كل استعمال Usage الى علامة لهذا الاستعمال نفسه، أي لذاته: المعطف يقي من البرد والمطر، ولكنه في نفس الوقت علامة دالة على حالة معينة (حالة طقس، حالة اجتماعية، وضع اقتصادي ... الخ)<sup>2</sup>

إن الحديث عن الدال والمدلول يقتضي الحديث عن العلامة، على اعتبار أنهما من مكوناتها، وفي هذا المجال يمكن القول ان هناك علامة لسانية وأخرى سيميائية، لا تفهم طبيعة إحداهما إلا بفهم طبيعة الأخرى، إنهما معا مركبتان كنموذجيهما من دال ومدلول، على أن السيميائية منهما تتميز عن اللسانية بكون دلالتها تنحصر في وظيفتها الاجتماعية. هذه الوظيفة الاجتماعية رهينة بالاستعمال. وهذا الاستعمال مشروط بحلول وقته وأوانه. وهذا الوقت ليس شيئا غير علامة لهذا الاستعمال. ان المعاطف تلبس وقاية للجسد من البرد ومن الأمطار، أي انها لا تستعمل الا حين يحين وقت البرد والشتاء، ومجيء هذا الوقت علامة دالها ومدلولها ارتداء المعاطف. في حين ان العلامة اللسانية توحد بين دالها ومدلولها، كما توحد الصفحة بين وجهها وظهرها<sup>3</sup>

أما في خصوص المدلول، فانه هو الاخر سيميولوجي ولساني، يتميز اللساني عن السيميولوجي بكونه يجد مصداقيته في علم الدلالة la sémantique وفي هذه الحالة، يعبر عنه لغويا أي معجميا بكلمة مفردة. فكلمة الثوب مفردة على

Roland Barthes: Eléments de sémiologie, p39-1

.Roland Barthes: Eléments de sémiologie, op, cit, p40 \_2

Roger, Fayolle: questions de sémiologie, Edition Armond Colin, Paris, 1999, p31 \_3



المستوى اللغوي، وهي مدلول لما يلبسه الانسان. أما المدلول السيميولوجي فيجد مصداقيته في غير علم الدلالة. وفي هذه الحالة، يعبر عنه بمجموعة من المترادفات، بأن تطعم دلالته بعناصر وصفية تنسب إليه. فالثوب واحد ومع ذلك يمكن أن يكون مدلولا لهذه الأوصاف: ناعم، حريري، أملس ... إلخ. ويبقى مع ذلك هو نفسه، دون الالتجاء في مدلوله لا إلى مجاز ولا إلى استعارة.

وفي المستوى الثالث، يستحضر بارث Barthes أيضا تصورات كل من سوسير وجاكوبسون Jackobson حول محوري التركيب والاستبدال، فيطبقها على أنساق اللباس، الطعام، والأثاث والمعمار، وقد خلص بذلك إلى المحددات الآتية

|         | système النسق                         | المركب syntagme                       |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| اللباس  | مجموعة قطع (أجزاء) لا يمكن            | تنوع لمجموعة من العناصر اللباسية في   |
|         | ارتداؤها في وقت واحدوفي نفس           | هندام واحد (حذاء + سروال + قميص +     |
| ويؤ     | الموضع من الجسم (طاقية، قبعة)         | قبعة)                                 |
|         | ويؤدي تغييرها إلى تغير في المعنى      |                                       |
|         | اللباسي.                              |                                       |
| الطعام  | تشكيلة من الأطعمة المختلفة يتم اختيار | التسلسل الواقعي للأطباق المختارة طيلة |
|         | واحد منها دون آخر (مثلا: أنواع        | الوجبة من الأطباق الاستهلالية + نوع   |
|         | الطبق الرئيسي)                        | من الأطباق الرئسية + نوع من أطباق     |
|         |                                       | التحلية)                              |
| الأثاث  | التنويعات الأسلوبية لأثاث واحد        | التواجد المتزامن لقطع أثاث مختلفة في  |
|         |                                       | مكان واحد (سرسر + خزانة + طاولة       |
|         |                                       | (                                     |
| المعمار | التنويعات المتباينة لنفس العنصر       | تركيب الأجزاء المعمارية المختلفة على  |
|         | المعماري (مثلا الأشكال المختلفة       | صعيد المبنى الواحد (الشرفة)           |
|         | الشرفة)                               |                                       |

<sup>1</sup> يوسع بارث تحليلاته لتشمل أيضا نسق الاشهار ونسق علامات المرور.



إن اسلوبي المجاز والكناية يسهلان العبور من الألسنية إلى السيمولوجيا أي العبور من اللغة المنطوقة إلى أنظمة دلالية غير لسانية، هذا ورغم أن وحدات المركب التعبيري الناتجة عن عملية تجزئة الخطاب، وكذا لائحة المتقابلات الناتجة الخطاب، وكذا لائحة المتقابلات الناتجة عن عملية تجزئة الخطاب، وكذا لائحة المتقابلات الناتجة عن عملية التصنيف، لا يمكن أن تعرفا مسبقا إلا عند نهاية عملية استبدال commutation الدوال والمدلولات، فمن الممكن أن يوضع لبعض الأنظمة السيمولوجية تخطيط يليق بالمركب syntagme وبالسياق، لا يسيء إلى الوحدات التعبيرية ولا إلى مجموعة صيغها المصرفية المتنوعة variations paradigmatiques

- أما في المستوى الرابع، فيتطرق بارث إلى ثنائية "التعيين / التضمين" حيث يدرس الأنساق المذكورة أنفا وفق تمفصلين دلالين: التمفصل الأول يشمل دالا ومدلولا وعلاقة دلالية، لذلك فهو جانب تعيني dénotatif يؤدي إلى الدلالة مباشرة وواحدة، أما التمفصل الثاني فيتخذ من الأول دالا لمدلول آخر، لتتولد عنهما معادلة أخرى غير مباشرة، أي إيحائية تضمينية المتولد عنهما معادلة أخرى غير مباشرة، أي إيحائية تضمينية

|                 | JIS   |
|-----------------|-------|
| = دلالة تعيينية |       |
|                 | مدلول |
| = دلالة تضمينية |       |
|                 | مدلول |

لقد حاول بارث Barthes من خلال كل هذه التصورات، إعادة بناء اشتغال الدلالة في الأنساق غير اللسانية، وذلك انطلاقا من توسيع المفاهيم اللسانية حتى تستوعب هذه الأنساق في اختلافها وتنوعها، ولاشك أن بارث هنا يقدم الصورة الأكثر وضوحا لما اشرنا إليه من موسوعية السيمياء وارتكازها الكبير على النموذج اللساني.

<sup>.</sup>Roland Barthes: l'aventure sémiologique, op, cit, p 77 \_1



ويؤكد بارث أن الدلالة يمكن أن تكون محل اشتغال في العديد من مستويات التعبير، فهي تتخلل الصورة وتستوطن النص، ويكون الخطاب الأدبي في حركته الالتفافية نموذجا ثريا لما أسماه - بنفيست - Emile Benveniste بالسمياء التضمينية¹ بحيث تتحول العلامات في مستواها الأول دوالا، تحيل بدورها على مدلولات منفتحة هي الأخرى، كثيرة وغير محدودة، سيما إذا أخذنا في الحسبان وظيفة الملتقى الكيفي، في الأطر الكيفية (الزمان، والمكان، والموقف)، كمنتج آخر لتلك الدلالات القابلة يدورها لأن تصر دوالا جديدة، وهكذا تستمر الحلقة استحكاماً، ومن ذلك تعبيرات مجازية عدة، من مثل:-

توظيف التورية في قول أبي تمام

ورب الشعر عندهم بغيض وان وافي به لهم حبيب

مستوى الكناية في قول الخنساء

طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد اذا ما شتا

- توظيف التشبيه

قال النابغة

فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب

وقال امرؤ القيس في وصف فرسه

له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل

سيميائيات الخطاب والصورة

<sup>1</sup> ـ رولان بارث: هسهسة اللغة، ترجمة منذر عياشي، مركز الإناء الحضاري، حلب، الطبعة الأولى 1999 ، ص 167.



وأيا كان الأمر، فإن السيمياء الدلالية ظلت حريصة على منحاها البنيوي الصرف<sup>1</sup>، فرغم انفتاحها على مظاهر التواصل الجماهيري بقيت مركزة على الدلالة الداخلية للأنساق دون الاتجاه إلى التحليل الاجتماعي أو النفسي أو التاريخي للعلامات.

3-3 السيمياء الثقافية 3-3

يرتبط اتجاه «سيمياء الثقافة» بمجموعة من الرواد والباحثين السوفيات (المعروفين باسم جماعة موسكو – تارتو) من أمثال يوري لوتمان ، واوسبنكسي Uspensky، وايفانون Ivanov، وتوبوروف ، Toporov ... وغيرهم، وآخرون إيطاليون، امبرتو ايكو Emberto Eco وروسي لاندي Toporov ... وقد أفاد هذا الاتجاه من فلسفة كاسيرر Cassirer، الذي رأى في الوجود الإنساني وجودا مخالفا للوجود الحيواني، ولذلك راح يلتمس الفروق بين الوجوديين، من منطلقات فلسفية محضة، انصبت كلها على محاولة تحديد خصائص النوع البشري والتي يمكن إختصارها فيما يلي :-

- تتميز الإنسان عن الحيوان بأنه يمتلك «جهازا رمزيا» يجعل حياته تختلف عن الحيوانات اختلافا نوعيا وليس كميا فقط، ولذلك فهو لا يخضع لجدلية المثير والاستجابة بشكل آلي وعفوي، لأن هناك دوما بين المثير والاستجابة عملية فكرية بطئة ومعقدة.
- إن الإنسان يعيش داخل شبكة رمزية تتكون من النسيج المعقد للتجارب الإنسانية، وما اللغة والأسطورة والفن والدين إلا أجزاء

 <sup>1</sup>ـ يتعلق الأمر بما ذكرناه من تصورات بارث Barthes خلال الستينيات، أما تصوراته بعد ذلك فقد تغيرت في اتجاه السيمياء التأويلية

<sup>2</sup> إن ما يجمع بين كل هؤلاء العلماء داخل سيمياء الثقافة هو اعتمادهم مفهوم « النص « (texte) باعتباره ظاهرة ثقافية منفتحة على جميع أنساق الدلالة والترميز والتواصل داخل المجتمع

<sup>3</sup>ـ أرنيست كاسيرر . مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية، ترجمة إحسان عباس، دار الأندلس، بيروت، 1961، ص 66.



من هذه الشبكة الرمزية...فالإنسان - كما يقول كاسيرر - قد « تلفع بالأشكال اللغوية والصور الفنية والرموز الأسطورية والشعائر الدينية، حتى أصبح لا يرى شيئا ولا يعرف شيئا إلا بواسطة هذه الوسائل المصطنعة»... وقد دفع هذا الأمر بكاسيرر إلى رفض تعريف الكلاسيكيين للإنسان باعتباره «حيوانا ناطقا» فأبدل هذا الحد بحد آخر، أكثر دقة وأكثر استيعابا لطبيعة الحياة الحضارية الإنسانية في ثرائها وتنوعها، وهو الحد الذي يعتبر الإنسان «حيوانا رامزا» أ.

- في ظل تعزز دور الرمزية، يرتهن الإنسان، ويظهر الفرق عند هذه المرحلة بين العلامة والرمز، باعتبار الأولى إجرائية، ووجودية (عنصر من العالم الفيزيائي للكائن)، وباعتبار الثانية وظيفية أي هي (عنصر من العالم الإنساني للمعنى).

يتأكد مما سبق، أن هذا الاتجاه ينطلق من اعتبار الظاهرة الثقافية موضوعا تواصليا ونسقا دلاليا يتضمن عدة أنساق (لغات طبيعية واصطناعية وفنون وديانات وطقوسا...إلخ.)، وبالتالي فإن سلوك الإنسان - حسب هذا الاتجاه دامًا - ما هو إلا تواصل داخل ثقافة معينة هي التي تعطيه دلالته ومعناه.

وفي هذا الإطار، ترى جماعة «موسكو - تارتو» أن كل الأنساق السيميائية تقوم على أساس الوحدة ولي هذا الإطار، ترى جماعة «موسكو - تارتو» أن كل الأنساق آلية تجعله قادراً وحده على والتعالق، حيث يسند كل منها الآخر، فليس لأحد من هذه الأنساق آلية تجعله قادراً وحده على القيام بوظيفته، ومن هنا تأتي ضرورة تحديد البناء التراتبي للغات الثقافة وتوزيع المجالات بينها، كما يستوجب أيضاً تحديد الحالات التي تتداخل فيها هذه المجالات أو تتقاطع.

وقد كانت نقطة انطلاق هذه الجماعة هي التمييز بين منظورين للثقافة: الثقافة

<sup>1</sup>ـ أرنيست كاسير . مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية، ترجمة إحسان عباس، دار الأندلس، بيروت، ص 68.



من منظور داخلي، أي من منظور ذاتها، وهو المنظور الذي يتمثله حامل هذه الثقافة ومستعملها، ثم الثقافة من منظور خارجي، أي من منظور النظام العلمي الذي يصفها أ.

من داخل المنظور الأول نجد الثقافة تتعارض مع كل نشاط مباين لها أو متعارض معها، إذ تعتبره «غير ثقافي»، والمعيار الذي يحدد هذا التعارض هو غط الثقافة المعطاة ذاتها: فكل ما ينضوي داخل المجال المغلق لهذه الثقافة يعتبر ثقافيا، وكل ما يخرج عن هذا المجال فهو غير ثقافي، وانطلاقا من هذا المنظور الداخلي تبدو الثقافة قائمة بذاتها ولا تحتاج إلى ما يقابلها (أي اللا- ثقافة)، فهي «نظام» والباقى فوضي.

أما المنظور الثاني فيعتبر «الثقافة» و«اللا- ثقافة» مجالين يحدد كل منهما الآخر ويحتاج إليه: فالثقافة تخلق اللا- ثقافة وتستوعبها باستمرار. إن كل ثقافة تنتج صيغتها الخاصة لامتداد وجودها زمنيا، أي لاستمرار ذاكرتها، إن هذه الصيغة – وهي تماثل مفهوم ثقافة بعينها للحد الأقصى للامتداد زمنيا – تتضمن عملية سرمدية هذه الثقافة وخلودها، وبقدر ما تعد الثقافة نفسها وجوداً حياً – وهذا يتم فحسب عندما تجعل ما يحدد هويتها هو المبادئ والمعايير المطردة الثابتة لذاكرتها – فإن استمرارية الذاكرة واستمرارية الوجود يتطابقان عادة أقلا

وبهذا فإن لكل غط من الثقافة ما يقابله في اللاثقافة Anti-culture، وقد عبرت جماعة تارتو، في هذا الصدد عن فكرة رائدة مفادها أن القرن العشرين، بعد أن استهلك إحتياطات التوسع المكاني للثقافة، أخترع مشكل "العقل الباطني"، أي اللاشعور، فكل نظام له غطه الخاص من "الفوضي"، بيد أن هذه الفوضي، إذا

<sup>1</sup>ـ سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقا، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 156.

<sup>2</sup> \_ نفس المرجع، ص 157.

<sup>.</sup>Stein Rokkan: comparative research across cultures and nations, Paris, 1968, P 112\_3



نظر إليها من منظور خارجي تظهر باعتبارها مجالاً لتنظيم مغاير، أما إذا نظر إليها من منظور داخلي فهي عبارة عن "لا - تنظيم".. ويفهم من هذا أن كل ثقافة هي ثقافة في ذاتها ولا- ثقافة بالنسبة لغيرها.

وبناء على ما سبق، تتأسس الثقافة على أنظمة سيميائية متدرجة من ناحية، وعلى ترتيب متراكم للمجال غير الثقافي الذي يحيط بها من ناحية أخرى، غير أن المحدد الأول لنمط الثقافة هو البنية الداخلية التى تتأسس انطلاقا من الترابط بين أنظمة سيميائية فرعية 2.

كما يمكن لثقافات عديدة أن تشكل وحدة بنائية أو وظيفية، وذلك من منظور سياقي أوسع، عرقي أو جغرافي أو ديني أو غير ذلك أ. ومثال ذلك الإسلام، الذي شكل الوحدة الوظيفية التي أدمجت ثقافات عديدة في سياق ديني وتاريخي واسع... ونفس الشيء يمكن أن نقوله عن المسيحية أو الإيديولوجيا الماركسية مع مراعاة مجمل الفروقات بين هذه الأنظمة.

وتعتبر جماعة تارتو مشكلة قواعد «المرسل» وقواعد «المرسل إليه» في عملية الاتصال الثقافي ذات أهمية كبرى في سيمياء الثقافة. فالنصوص يتم إيداعها بالنظر إلى قواعد المرسل إليه، وهو ما يفضي إلى تبين اتجاهين الثقافة: الثقافة التي تتجه نحو المتلقي، فتستند إلى مبدأ «قابلية الفهم» أو «الاقتراب من الفهم»، وفي ذلك تكمن قيمة النصوص التي تنتمي إلى هذه الثقافة إذ «تسعى للوصول إلى الحد الأدنى من التقليدية من خلال محاكاة العرف<sup>5</sup>»، ثم الثقافة التي تنحو ناحية المرسل، وتتميز نصوصها بالانغلاق، إذ يصعب الوصول

<sup>1</sup>ـ سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، مرجع سابق، ص 158.

<sup>2</sup> \_ سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، مرجع سابق، ص 159.

<sup>.</sup>A.Kroeber: culture: A critical review of concepts and definitions, Combridge, 1980, P 15 - 3

Ibid, p 21 \_ 4

<sup>5</sup> \_ سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، مرجع سابق، ص 160



إلى معناها أو يستحيل تماما فهمها، ولذلك فهي ثقافة من غط باطني1.

في الاتجاه الأول نجد المرسل يحاول الاقتراب من عالم المتلقى فيكيف نفسه وفق نموذج هذا المتلقى، بينما في الاتجاه الثاني يطلب من المتلقي أن يلج عالم المرسل وأن يكيف نفسه وفق نموذج مبدع النص<sup>2</sup>.

ومن جهة أخرى نجد جماعة موسكو - تارتو تولى اهتماما خاصا للغة الطبيعية وتعتبرها نظاماً مركزياً في بنية الثقافة، وذلك لأنها هي النسق الأول الذي تخضع له هرمية الأنساق الثانوية الأخرى دون أن تكون بالضرورة مطابقة له. غير أن الجماعة تفحص جبداً أشكال العلاقة بين «النص اللغوي» و «النص الثقافي» 3 فالنص اللغوى ليس بالضرورة نصاً ثقافياً، خصوصاً إذا كان يقوم على الشكل الشفوى داخل ثقافة تنحو نحو التدوين، لأن هذا النوع من الثقافات لا يحفظ النصوص الشفاهية، كما مِكن لنص في لغة ثانوية أن يعد نصا في اللغة الطبيعية وبالتالي نصا ثقافياً ٩.

وعلى الصعيد المنهجي، تقترح الجماعة مفهوماً يزيل التعارض بين «المستوى التزامني» و«المستوى التطوري» diachronique، وهو مفهوم الوظيفة الدائمة panchronie. وتتلخص هذه الوظيفة في أن التأثيرات المختلفة التي تحدثها التقاليد الثقافية تجعل التطور التاريخي متأرجحا بين الانقطاع والاتصال: فحضور هذه التقاليد في النصوص يجعلها متصلة بالماضي، بيد أن اختلاف مصادر هذه التقاليد وتنوع تأثيراتها يجعل النص مستقلاً عن الماضي ومتفاعلا مع النصوص المحيطة به أكثر مما هو متفاعل مع الماضي.

<sup>1</sup> \_ سيزار قاسم، نفس المرجع، ص 161.

<sup>2</sup>\_ سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، مرجع سابق، ص 162.

<sup>3</sup> ـ سيزا قاسم و نصر حامد ابو زيد مرجع سابق، ص 166

<sup>4</sup> ـ تعطى الجماعة هنا مثالا بقصيدة لبوشكن (Pochkine) كتبت بلغة ثانوية لكنها تعتبر نصا في اللغة الروسية

Jean Richard Searle: la sémiologie culturelle, paris: Edition Hernan, 1980, P153 - 5



ولم بنس أعضاء جماعة موسكو- تارتو الإشارة إلى أن البحث العلمي، أي الدراسة السيميائية ذاتها، ليست مجرد أداة لدراسة الثقافة ولكنها أيضاً جزء من موضوعها. فالنصوص العلمية هي في نفس الوقت نصوص حول الثقافة أي Méta-textes ونصوص ثقافية أ.

4-3 السيمياء التداولية (أو سيمياء المعني)

يرتبط اتجاه السيمياء التداولية بالتقليد العلمي والفلسفي الذي أرساه شارل سندرس بيرس Peirce Charles Sanders وبلوره شارل موريس Charles Morris فيما بعد، كما يتعالق هذا الاتجاه أيضاً مع تصورات المناطقة وفلاسفة اللغة، كارناب وفريج وفيتغينشتاين.... وغيرهم2.

وتتميز السيمياء التداولية بتصورها الشمولي والدينامي للعلامة، إذ تعتبرها كياناً ثلاثياً تتفاعل داخله العناص التركيبية والدلالية والتداولية، في إطار سرورة دامَّة تعرف بـ السيميوزيس» (semiosis)

3 ـ 4 ـ 1 سيمياء شارل سندرس بيرس Charles Sanders Peirce

تتخذ السيمياء عند برس طابعاً شمولياً، إذ لا نجد شيئا بخرج عن موضوعها مهما كان هذا الشيء، يقول برس "لم يكن مقدوري أبداً دراسة أي شيء كيفها كان (رياضيات، أخلاق، ميتافيزيقا، اقتصاد، تاريخ، علوم...) إلا بدراسة سيميائية" والمراسية الميائية المراسية الميائية المراسية الميائية المراسية الميائية المراسية الميائية الميائية المراسية الميائية المراسية الميائية المراسية الميائية المراسية الميائية المراسية الميائية المراسية المرا وبذلك فالسيمناء البرسية تقدم نفسها باعتبارها منطقا عاماً يستوعب كل الظواهر ويسعى إلى صياغـة قواعـد مجردة وقيـم شاملة للتمييـز بـين الصحيـح والخاطـئ «إن المنطق بمعناه العام- يقول بيرس - هو علم الفكر الذي تجسده العلامات، إنه

<sup>1</sup>ـ بوري لوتمان وبوريس أوسينسكي: حول الآلية السمبوطيقية للثقافة، ترجمة عبد المنعم تليمة، المغرب، دار توبقال للنشي، 2000، ص133.

Kim Symgdo: Pour une sémiologie contemporaine, Paris, édition Payot, 2007, p77. - 2

Nicole Everaert-Desmedt: le processus interprétatif : introduction à la sémiotique de C.S \_ 3 Peince: édition Mardaga editeur, 1990, p23



السيمياء العامة»1.

وتستند هذه السيمياء البيرسية إلى سياق فلسفى تفسيري يسمى «نظرية المقولات2»، وهي عبارة عن ظاهراتية» تدرس العناصر البارزة على مستوى الفكر التي تميز طبقاتها وتصنفها ضمن مقولات 3ale

وفي إطار هذه الظاهرتية، ميز بيرس من ثلاث مقولات أساسية تحيل إلى ثلاثة أنماط من كينونة العناصر البارزة وهي على التوالى:

أ- الأولانية - firtness - هي كينونة الأماكن الكيفي الموجب، أي كينونة شيء أولى وسابق لأي تركيب، يوجد أو لا يوجد، يتحين أو لا يتحين". إنه الشيء الذي ملك كينونته في ذاته بحيث لا يوجد في الوعى ولا يخضع لأي قانون. أن الأولانية إذن هي عالم الممكنات - les possibles - والكيفيات les qualités المجردة.

ولتيسير فهم "الأولانية" نعطى مثالاً بالخسوف - eclipse - قبل أن يقع أول مرة، وقبل أن يعرفه أحد أو يراه أو يتوقعه، فقد كان عبارة عن إمكان كيفي لا تعرف عنه شيئاً إلاّ بعد أن يحدث.

ب- الثانيانية secondness: يعرض بيرس هذه المقولة في إطار عالم الموجودات actual facts، فهي مقولة الوجود، أي وجود الأولانية وتحققها في الواقع، ولذلك فهي مقولة تحيل إلى عالم الموضوعات والوقائع والموجودات (وقوع الخسوف مثلاً).

ج- وأما الثالثانية thirdness، فهي مقولة الوعي الذي يتدخل لربط الكيفيات

Ibid., P24\_1

<sup>2</sup>ـ يسميها بيرس أيضا (la phanéroscopie) أو (l'Idéoscopie) أو (phénoménologie)

<sup>3</sup> \_ العنصر البارز (le paheron) هو كل شيء حاضر في الذهن، بأية طريقة و بأي معنى كان الشيء، ودون اعتبار لكون هذا الشيء يتطابق مع شيء معين في الواقع أم لا.



المجردة بإمكانيات تحققها الفعلي في عالم الموجودات والموضوعات الأمر الذي يعني أن الثالثانية هي مقولة ترتكز على ما يسميه بيرس «القوانين» The Lows، والتي بمقتضاها يتم الربط بين الأولانية والثانيانية وفق منطلق حتمية الاتجاه نحو الوقائع المستقبلية في أ. رؤية الخسوف ينتج عنها إدراك العلاقة بين كمونه وتجليه مما يمكن من التنبؤ بحدوثه.

وقد اعتمد بيرس نفس هذا التصنيف المقولاتي، في تفسير أنواع العلامات السيميائية، حيث اعتبرها كيان ثلاثي الأبعاد، قوامه الأول "المثالة" Representanen، ودعامته الثانية هي "الموضوع" المفيدا في حين تتمثل ركيزته الثالثة في "الأوّالة" Interprétant، وفي هذا السياق وضع بيرس تمييزا مفيدا بين ثلاثة أنماط من العلامة: هي النمط التصويري (الايقوني) Iconic حيث تشبه العلامة مرجعها، مثل صورة السفينة، أو صورة فوتوغرافية لشخص ما ونمط مؤشر Indexical ، حيث تترابط العلامة مع مرجعها برباط قوامه العلاقة السببية، كالدخان من حيث هو علامة على النار والسحاب من حيث هو علامة على المطر، والنمط الرمزي Symbolic ، حيث تغدو علاقة العلامة بمرجعها علاقة اعتباطية.

تمكننا هذه المقولات الثلاث من التعرف على العلامة بوصفها الوجه الآخر لعمليات الادراك، وعلى الكيفية التي تشتغل بها، فإذا كانت الأولانية تحيل على الثانيانية عبر توسط الثالثانية (النوعيات والأحاسيس تتحقق في وقائع عبر قانون يضمن استمرار الإحالة وتحديد وجودها في المستقبل)، فإن العلامة أو السيرورة السيميائية عند بيرس لا تخرج عن هذا المنطق، فهي تشتغل وفق نفس المبدأ:

Enrico Carontini, L'action de signe : Paris: Edition Louvain la neuve, 1989, P 25 \_ 1

Ibid, P 27 \_ 2

<sup>3</sup> ـ جابر عصفور : النظرية الأدبية المعاصرة، القاهرة : دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع، 1999، ص 91.



مبدأ الثلاثية ومبدأ الإحالة.

والحديث عن العلامة في تصور بيرس، وعن طرق صياغتها وأشكال تداولها هو حديث عن النشاط الإنساني باعتباره بؤرة مركزية منتجة للعلامات ومستهلكة لها في الوقت نفسه. فهذا النشاط الايقف فقط عند حدود إنتاج موضوعات ثقافية يلقي بها للتداول والاستهلاك، بل إنه يدرجها أيضا ضمن أنساق تعطيها أبعادها وتحققاتها المستقلة، لذلك فالعلامة من حيث الوجود والاشتغال ليست وحدة تهتم بتعيين الأشياء والوقوف عند حدودها فحسب، إنها بالإضافة إلى ذلك تهتم بتأويلها، إذ هي في الأول والأخير نهط في بناء التجربة الإنسانية.

هذا يعني أن الأشياء المرتبطة بالتجربة الإنسانية والتي تشتغل باعتبارها علامة، يتم تداولها كذلك بوصفها سيرورة سيميوزيسية تتحدد كتكثيف لهذه التجربة والممارسة بكل أبعادها وتجلياتها الذهنية والعملية.

على هذا الأساس فإن تعريف العلامة، كما ورد عن بيرس، لا ينفصل عن تعريف السيميوزيس، والسيميوزيس هو الوجه الآخر لعمليات الإدراك، مما يجعل منها سيرورة ترتهن وتستعيد المقولات الفلسفية الإدراكية الظاهراتية التي تحكم كل الوقائع، وخارج هذه السيرورة تغدو كل الوقائع مجردة بعيدة عن كل انتماء تاريخي أو تسنين ثقافياً.

ويطلق بيرس "السيميوزيس" أو السيرورة التدليلية أو فعل العلامة على السيرورة التي يستعمل بهوجبها شيء ما بوصفه علامة، وهي سيرورة تتصل بقضايا الدلالة وبكيفية إنتاجها، يقول بيرس: "أقصد بالسيميوزيس الفعل أو التأثير الذي يستلزم تعاضد ثلاثة عناصر، هذه العناصر هي العلامة وموضوعها ومؤولها، ولا يمكن لهذا التأثير الثلاثي العلاقة أن يُختزل بأي شكل من الأشكال إلى أفعال ما من ثنائيتين.

.Gerard Deledalle: Commentaire, In Ecrits sur le signe, op, cit, P 219 \_1

.Ibid., P 221 \_ 2



وتقتضي صياغة هذه السيرورة استحضار عناصرها وتمييز مختلف المراحل المشكلة لها، انطلاقا من تصنيف مقولي لتلك العناصر كما انها تشتغل أيضا، بوصفها استعادة للمقولات والفينومينولوجية الإدراكية التي توضح نمط اشتغال الوجود وعلله الخاصين بكل التجربة الإنسانية. فما يجربه الإنسان وما ينتجه من دلالات ينبغي أن يُتناول باعتباره حصيلة تفاعل دقيق بين ثلاثة عناصر توضح إدراكه لذاته وللعالم الخارجي في آن واحداً.

إن العلامة في تصور بيرس لا تنتج دلالة تكتفي بذاتها، بل أنها تولد سيرورة تدليلية أكثر تطورا انطلاقا من فعل التمثيل وأشكال الإحالة، وهو ما يجعلنا بصورة واضحة أمام مفهومي: التوليد والتأويل في سيميائيات بيرس.

إن مفهوم التأويل حقيقة هامة، لأنه يؤسس الفرضية القائلة: « إن المعنى هو نص مفترض والنص هو إن مفهوم التأويل معنوية وتعد هذه الفرضية أساسية، لأنها تفترض، وبصورة مسبقة، الدور الحقيقي الذي يعهد للقارئ بوصفه المسؤول عن فعل التأويل، وبالتالي انخراطه في تحين النص.

لذا فإن الفرضية السالفة، ليست جديدة، ففي سيميائيات بيرس ما يؤكد وجود هذه الفرضية خاصة تصوره المنسجم والمتكامل لمفهوم السيميوزيس اللامتناهية وغنى نظرية المؤولات، لما لهذه الأخيرة من أهمية في عقد الصلة بمفاهيم متداولة كثيرا في الحقل التداولي، خاصة المفاهيم المتعلقة بمقامات وظروف التلفظ، وتلك التي لها علاقة بافتراضات الذات المؤولة واقتضاءاتها والاشتغال الاستدلالي لتأويل النص. هذا الأخير يقتضي التحين من قبل الذات المسؤولة، وهو بذلك يفسح المجال أمامها لإمكانات تأويلية متعددة، إنه بتعبير إيكو «منتوج

David Savan : la sémiotique de Charles Sanders Pierce, In language 58, Edition Larousse, P  $_{-}$  1 .10

Umberto Eco : lector in fabula ou la coopération interprétative des textes narratifs, traduction \_ 2 .de l'italien par Myriem Bouzaher : Edition Grasset et Fasquelle, 1985, P 32



يشكل قدره التأويلي جزءا من آليته التوليدية أن يولا شك أن توليد وتأويل نص ما، في حالة بيرس، يعني تشغيل استراتيجية سيميوزيسية متعاضدة تراعي التأليف بين مختلف العناصر المشكلة لها (الماثول والموضوع والمؤول).

:Charles Morris سیمیاء شارل موریس 2 - 4 - 3

يستوحي شارل موريس سيمياء بيرس، ويذهب بها مذهبين، مذهباً سلوكياً (Behavioriste) متوارثاً من لسانيات بلومفيلد، ومذهباً إبستيمولوجياً يبحث عن موقع مهيمن للسيمياء داخل جميع العلوم.

فقد رأى موريس أن للسيمياء علاقة مزدوجة بالعلوم، لأنها في نفس الوقت "علم ضمن العلوم وأداة لهذه العلوم"، فهي من جهة أولى «تدرس الأشياء وخصائص الأشياء في اشتغالها كعلامات»، وهي من جهة ثانية تقدم المفاهيم والأدوات للعلوم الأخرى، بما أن «كل علم يستخدم العلامات ويعبر عن نتائجه بواسطة العلامات ". إن السيمياء بهذا المعنى هي «بنية نظرية جامعة ومتسعة تشمل النتائج المحصلة انطلاقا من منظورات مختلفة في كل موحد ومنسجم  $^4$ » لذلك يعتبر موريس أن الهدف من اقتراحه هو المساهمة في هذه البنية الموحدة من خلال رسم «الخطوط الكبرى لعلم العلامات ».

وعلى غرار بيرس يرى موريس أن الموضوع الأساس للسيمياء هو «السيمسوزيس» أي «السيرورة التي بموجبها يعمل شيء ما باعتباره علامة» وتكمن هذه السيرورة في أن «شيئاً ما يحدد شيئاً آخر عن طريق شيء ثالث »»

<sup>.</sup>Ibid., P 68 \_ 1

Charles Morris : Fondements de la théorie des signes, in language, N° 35, September 1974, P  ${\tt \_}\,\,2$ 

<sup>15.1</sup> 

<sup>.</sup>Ibid., P 16 \_ 3

<sup>.</sup>Charles Morris: Fondements de la théorie des signes, op, cit, P 20 - 4

<sup>.</sup>Ibid., P 24 \_ 5

<sup>.</sup>Ibid., P 26 \_ 6



ومن من أله فالسيميوزيس هو العلامة لكن من منظور اشتغالها.

وتتكون العلامة عند موريس من ثلاثة عناصر: أولها «حامل العلامة» أي ذلك الجانب المباشر الذي يشر الانتباه إلى ذاته باعتباره علامة، والذي يستدعي بدوره عملية تأويلية تنطلق منه، والعنصر الثاني هو «المعين» Designatum ، أي ما يحدده حامل العلامة داخل السيرورة التأويلية، أما العنصر الثالث فهو "الأوالة" Interprète، أي الأثر الذي تحدثه العلامة في المؤول Interprète.

إن حامل العلامة إذن هو ما يعمل كعلامة، والمعين هو ما يحددها كعلامة والأوالة هي الأثر الناتج عن ذلك لدى مؤول معين. وهذه العناصر هي التي نذكرها دون أن نسميها حين نقول: "شيء ما يحيل إلى شيء آخر بالنسبة إلى شخص ما".

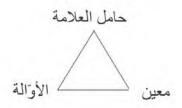

وتجدر الإشارة إلى أن موريس يحرص على التمييز بين "المُعيّن" Designatum وبين الشيء المعين الشيء المعين فهو تلك Designatum ، فالثاني هو المرجع الخارجي (الواقعي) الذي يحيل إليه المعين، أما المعين فهو تلك الإحالة ذاتها، وهي داخلية أي متضمنة داخل العلامة أ.

نلاحظ من خلال هذه التصورات، أن موريس أعاد إنتاج أهم أفكار بيرس السيميائية لكن في سياق النظرية السلوكية، كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه أعاد للنموذج اللغوي موقعه المتميز داخل السيمياء بعد أن بدا النموذج باهتا في نظرية بيرس، وهو الاهتمام الذي يظهر بصورة جلية في مؤلفه القيم الذي لم يترجم بعد

.Kim Symgdo: Pour une sémiologie contemporaine, Op, Cit, P 53 - 1



إلى الفرنسية - ولا إلى العربية- وهو المرسم بـ «العلامات، اللغة والسلوكية<sup>1</sup>».

ولأن السيميائيات - كما يقول روبير مارتي Robert Marty ـ "هي الموضع المحدد حيث ينتظم النقاش حول الدلالة2" اقترحت جوليا كريستيفا إضافة إلى الاتجاهات السابقة نظرية عامة حول العلامات اصطلحت عليها «السيمياء التحليلية» Sémanalyse وهي عبارة عن منطق عام للممارسة الدالة، حيث تدرس جميع مواضيع الفكر والمجتمع وتحاول الاقتراب من كل أشكال الخطاب الابستيمولوجي<sup>8</sup>.

وعلى هذا الأساس فإن الإمساك بالبعد الرمزى للتجربة الإنسانية مختلف تمظهراتها، مسألة تتطلب ابستيمولوجيا استحضار أكثر من اتجاه أو رافد معرفي للكشف عن الحركة التدليلية للعلامات ومعناها.

#### خلاصة الفصل

يبدو من خلال ما سبق أن كل الاتجاهات المذكورة - وإن اختلفت منظوراتها وتفريعاتها -تميل جميعها إلى أن تجعل من السيمياء، علماً موسوعياً وشاملاً، بشكل يجعلها تتجاوز الحدود الابستيمولوجية المرسومة لأي علم عادى وتقف عند نقطة تقاطع المعارف كلها.

لقد استطاعت السيمياء بهذا المنحى الحداثي اختراق حقول ومجالات عديدة تمتد من اللغات الطبيعية إلى استكشاف الأنساق الاجتماعية والثقافية والجمالية المختلفة، وهي تضطر في توسعها المطرد هذا إلى تكييف أدواتها وأساليها

Georges Mounin: introduction à la sémiologie, op, cit, P 57. \_ 1

Robert Marty: 99 Réponses sur la sémiologie, Paris: Centre régional de documentation \_ 2 pédagogique, 1992, N°5, P 12.

Bertil Malmberg: la nouvelle tendance de la linguistique, Paris : P.U.F, 1999, P 52. \_3



وإجراءاتها المنهجية مع خصوصيات الحقل الذي تشتغل فيه، الأمر الذي أبان عن مقاربات عديدة أسست لملامح المسلك التنظيري والتأصيلي للتحليل السيميولوجي الذي يروم مساءلة واستقصاء إنتاجات المجتمع والثقافة بوصفها خطابات تواصلية معرفية تنبني على استراتيجيات: الإنتاج، التأويل والاستدلال.



## الفصل الثاني:

# نحو التأصيل النظري لمنهج التحليل السيميائي

يتحدد البحث العلمي مقوماته النظرية والمنهجية التي تنتظم ضمن استراتيجية معرفية معينة، ومن همة، تتشكل الإشكالات والقضايا تبعا لطرق المعالجة وسبل المقاربة تأسيسا على لغة مفهومية واصفة وإجرائية، فلا نتصور إطلاقا بحثا علميا قوما إلا في إطار ثلاثية ابستيمولوجية، تشمل الخلفية النظرية، والإجراءات المنهجية والبنية المفاهيمية، إنها ثلاثية متماسكة ومنسجمة تشتغل بفرضيات وتساؤلات محددة في أفق تحصيل استنتاجات منطقية تلزم عن استدلالات تحليلية محكمة ومتراتبة. وضمن هذا السياق، يتجه التحليل السيميائي للأنساق الاتصالية في إطار ملامسة قضايا الدلالة واستظهار تحليلاتها الوظيفية واستنطاق أبعادها المحاثية.

ولأن السيمياء لا تنفرد موضوع خاص، وإنما تهتم بكل ما ينتمي إلى التجربة الإنسانية العادية، كانت النماذج التواصلية بكل أشكالها ومستوياتها مجالا بحثيا ملائما لاستكشاف تعالق القوالب اللسانية (التركيبية، الدلالية والتداولية) بالقوالب المعرفية (السياسية، المجتمعية والثقافية).

لقد فتحت السيمياء أمام الباحثين، في مجلات متعددة، أفاقا جديدة لتناول المنتوج الإنساني من زوايا نظر جديدة، بل مكن القول إن السيمياء - مقاربها المختلفة - ساهمت بقدر كبير في تجديد الوعي النقدي من خلال إعادة النظر في طريقة التعاطى مع قضايا المعنى.

وقد أطلق على هذه الرؤية المنهجية ما بعد الحداثية مسمى «التحليل السيميائي»



الذي يروم مساءلة البني القيمية والرمزية الكامنة في ثنايا الخطابات الاتصالية $^{1}$ ورصد المقولات الدلالية التي تؤسس لقضايا انفتاح النصوص ورفض طروحات الانساق المغلقة التي تقوم بعمليات توحيد مستمر لما هو متعدد<sup>2</sup> ان الخوض في إشكالات التواصل عموما، يقتضي منهجيا الاستناد إلى معطيات التحليل السيميائي الملازم لخصوصيات البنيات الوسائطية والثقافية ولعل الداعى الذي دعانا إلى ذلك داعيان أساسيان: تفصيلي وتأصيلي

أما الحافز التفصيلي، فهدفه الإلمام التقريبي مجال تطبيق السيميائيات العامة والنوعية حتى يتضح طرحنا فيما يخص آليات تحليل الاتصال الوسائطي مختلف تمظهراته، علما أن النظرية السيميائية تمتاز بكونها فضاء لتعدد القراءات واختلاف الظواهر، اذ تمتد منهجيا من مساءلة الألفاظ إلى تقويم الحركات والصور مختلف تجلياتها والطقوس وغيرها، كما تمتد من حيث تطبيقاتها لتشمل المسرح والمعمار والشعر والسينما والإعلام ...

وأما الحافز التأصيلي، فمرماه المساهمة في انفتاح الدراسات الاتصالية والإعلامية ومتخلف مظاهر الثقافة على تصورات تحليلية مغايرة لمعاير تحليل المضمون الامبريقي وسبله المنهجية كما سادت لفترة طويلة في الساحة الثقافية العربية والغربية 4.

1- من تحليل المضمون إلى التحليل النسقى للخطاب

لقد خضعت انتاجات الوسائط الإعلامية الجماهيرية في الدراسات التقليدية

Brained Barron: methods for the analysis of the strategy of communication, Rootledge, \_1 .London, 2004, p13

Ibid, p15 \_ 2

McQuail Denis and Sven Windahl: communication models for the study of mass \_ 3 communication, Longman, London, 1993, p23

Ibid, p25 \_ 4



لأوصاف خارجية تعالج الظواهر في علاقاتها المباشرة بالمجتمع، التاريخ والثقافة. فلنزم عن ذلك انحصار الاهتمام في مساءلة التجليات السطحية للمضمون الإعلامي، وفي صياغة توجهاته الإيديولوجية بناء على معطيات إحصائية وهكذا شكلت المساءلة العامة للجوانب الخارجية المحور الأساسي في المقاربات التقليدية للخطاب الإعلامي و التواصل الجماهيري.

بناء عليه، لم تتعد المقاربات التقليدية للوسائط الإعلامية الكشف عن متخلف الجهات التمثيلية للمؤسسات التواصلية: مجتمعيا وثقافيا وانسجاما مع هذا التصور، اعتمدت - في التنظير كما في التصنيف - المرجعية النظرية والمنهجية للعلوم الاجتماعية بفرعيها: المجتمعي والسياسي<sup>3</sup>. ولم تقيدت الملامسات التقليدية منهجيا ونظرياً، وجب أن تتقيد بما ينساق مع المنظومة المرجعية من ظواهر إعلامية و محاور صحافية وقضايا تواصلية<sup>4</sup>. وعليه مالت إلى تكثيف البحث في البنيات الكبرى للوسائط الجماهيرية: إطار المؤسسة، طبيعة الجمهور، سيرورة التأثير، الوظائف الإيديولوجية المباشرة وغرها.

وتقويها للأوصاف التقليدية، برزت مقاربة تحليل المضمون التي اتخذت مكانة بارزة في أبحاث الاتصال الجماهيري، إنها مقاربة إجرائية تتوخى ضبط المضامين المعرفية للنصوص الإعلامية في مستوياتها الدلالية الصريحة، ومن ثمة، ظلت البنيات العميقة مهملة في أدبيات تحليل المضمون إلى أن انطرحت بدائل نظرية تحليل الخطاب التي اعتنت بالإستلزامات النصية والتخاطبية للخطاب الإعلامي5.

<sup>.</sup>George Yule: discourse analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p33 \_ 1

Ibid, p34 \_ 2

Walterd Gruyter : discourse and communication, Rootledge and Kegan Paul, London, 1992, \_ 3
.p17

Ibid, p19 \_ 4

<sup>.</sup>Claude Tiercelin : L'analyse de contenu des médias, Paris: Edition Gallimard, 2005, P 34 - 5



فلنحدد أولا المنهجين التحليليين المختلفين، حتى نتمكن من تبين الحوافر العلمية والمنطقية للانتقال الإجرائي في مقاربات تحليل الأنساق الاتصالية من تحليل المضمون الأمبريقي L'analyse de contenu empirique إلى تحليل المضمون السيميائي empirique

# 2- تحليل المضمون الأمبريقي ودلالة البنيات الكبري للمحتوى الاتصالى:

لقد وجهت مقاربة تحليل المضمون الأمبريقي جهازها الواصف نحو وسم البيانات الكبرى للنص الوسائطي. والمقصود بذلك، تركيز النظر على المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية الثقافية كما تعرضها المضامن الإعلامية وتطرحها: إن تأثيرا أو تأثرا، على أن آلية هذا التحليل اتصفت بثلاثة أوصاف أساسية : أولها الإسقاط، وثانيها التعميم، وثالثتها الإحصاء والتكميم¹.

أما وصف الإسقاط، فيفيد جريان السمات المجتمعية على المضمون الإعلامي، كما يفيد تبعية النص الصحافي للسباق الذي أنتجه إنتاجا انعكاسبا2.

وأما وصف التعميم، فمفاده اقتصار تحليل المضمون على تناول إشكالات فرعية قد تعمم فرضاتها ونتائجها على قضايا أصلية.

أما وصف الإحصاء والتكميم فنستشفه من التوظيف الكثيف للنتائج العددية والإحصائية التي يسفر عنها تحليل جداول الدراسة.

وما كان لهذه الأوصاف أن تتولد، لولا ميل التحليل المضموني إلى بناء المقولات الإحالية للرسائل الإعلامية الجماهيرية على المستوى الاجتماعي. واستشكالا، لا يستجيب البناء الإحالي إلا للتساؤل عن أسباب إنتاج المضمون الإعلامي، أهدافه

.Christian Pinson : Ecrits sur l'analyse de contenu, Paris : Edition Payot, 2004, P 57 - 2

<sup>.</sup>Claude Tiercelin: L'analyse de contenu des médias, Paris: Edition Gallimard, 2005, P 36 - 1



وآثاره، لتظل مسألة كيفية البناء شبه مهملة1.

وعليه، قام تحليل المضمون الأمبريقي بتبئير الدلالات الوسائطية من حيث مواقع إنتاجها ومواقعها الإيديولوجية، وتكراراتها.

وحتى نتبين مرتكزات نظرية تحليل المضمون، لا بد من الحديث عن طبيعة وصف المضامين ونوعية ملامستها، ومتى تبين لنا ذلك أردفناه بالنظر في مراجعة مبادئ المضمون وتجديدها.

أ- آليات وصف المضمون الأمبريقي:

إذا كانت نظرية تحليل المضمون الأمبريقي تعمد إلى تثبيت المقتضيات الكبرى للنسق الاتصالي، فإنها تستند في ذلك إلى تشكيل عينات مقصورة ومعالجة معطيات محصورة. ومن ثمة، تقوم آليات هذا التحليل بتمثيل المعطيات إما محوريا من خلال ضبط المواضيع الأساسية التي يطرحها المضمون الاتصالي وإما موضوعيا Thématiquementمن خلال تعيين القضايا الدلالية للنص الوسائطي. ذلك ما يشفع في تأويل المعطيات وفق المقتضيات الاجتماعية والثقافية المتضمنة للقيم والمعايير المجتمعية<sup>2</sup>. على أن هذه الخطوات المنهجية تتعمق عبر وسم آليات التحليل المضموني بوصف تجريبي واقعي<sup>3</sup>، ولا يتحقق ذلك إلا باعتماد الإفرازات العلمية للبحث الميداني الذي قد يشكل منطلق تحديد العينات كما قد يشكل سندا للتأويل.

وبناء عليه، يتفرع تحليل المضمون الأمبريقي إلى فرعين متكاملين: أولهما

Jean Bourdeau: Introduction aux médias, Paris Montchrestien, 2001, P 22 - 1

<sup>.</sup>Claude Tiercelin : L'analyse de contenu des médias, op, cit, P 41 \_2

<sup>.</sup>Ibid., P 43 \_ 3

Richard Ghiglione : «je vous ai compris : ou l'analyse des discours politiques», Paris : Armand \_ 4 .Colin, 1998, p52



التحليل الكمي، وثانيهما التحليل الكيفي.

أما التحليل الكمي Analyse quantitative، فيعتمد آليات صورية ترتكز على إحصاء الوحدات الإعلامية لحصر تكراراتها وتواترها ولذلك يتم استثمار التقنيات الحسابية والقياسية في ترجمة معاني النص الإعلامي إلى معادلات صورية ومجردة أ. ويلزم عن ذلك التصاق الوصف الكمي بالمحاور الصحافية والمواضيع التواصلية من خلال تعدادها في فضاء محدود وزمان مسدود لتشكيل معطيات يتم تأويلها بناء على مولداتها السياسية والاجتماعية والثقافية.

أما التحليل الكيفي analyse qualitative فيستند إلى تأويل المعطيات العددية التي ينتجها التحليل الكمي، وينظر في التجليات السطحية للأساليب الصحافية دون الغوص في التعقيدات المعرفية التي تصفها الأسلوبيات<sup>2</sup>. ويعتقد هذا النمط التحليلي أن الذي يشفع له في تسديد تأويلاته وتشييدها يكمن في محصول التحليل الكمي. ومن ثمة، ترتكز التأويلات الكيفية على السند الخارجي الصوري بدل الارتكاز على البنيات العميقة التي تشمل مستلزمات ومقتضيات الوحدات الإعلامية السطحية بدلالاتها الأسلوبية والحجاجية.

بناء على ما سلف، يمسي التأويل مجرد آلية لإسناد المعاني وإعراب الدلالات: بنيويا او إيديولوجيا، مما قد ينتج عنه حصر دلالات النسق الاتصالي في قصد احادي مغلق<sup>3</sup>

Richard Ghiglione : «je vous ai compris : ou l'analyse des discours politiques», op. cit., p54 ـ 1 ـ ك ـ لقد اعتمد تحليل المضمون على التصورات التقليدية المتعلقة بالأسلوبيات والدليل على ذلك أنه انحصر في تقديم الأبعاد الدلالية للتراكيب الأسلوبية : انظر للاطلاع على التحليل الأسلوبي القديم وبعض سماته ريفاتير (1983)

Riffaterre

<sup>3</sup> ـ في طرحه لعلاقة السيميائيات بالعلوم الاجتماعية، ميز غريماس (1976) Greimas بين الخطاب العلمي والخطاب الإيديولوجي، فالأول يقوم على النسبية والاختلاف، بينما يتركز الثاني على الإطلاق والأحادية، وان أخذنا بهذا التمييز، قلنا إن خطاب تحليل المضمون الامبريقي أحادي في تأويله وايديولوجي يتوخى توجيه قراءته استراتيجيا



في مثل هذه الحالة، تصبح القراءة المضمونية أحادية البعد لا تستجيب لرمزية القضايا الاتصالية المحورية. وعليه، ترتبط التأويلات الأحادية بالمحاور الاتصالية عبر علاقات سببية وروابط لزومية<sup>1</sup>. تلكم إذن، المحددات المنهجية لتحليل المضمون الامبريقي كميا وكيفيا. غير أن مستجدات العلوم الحديثة ومستحدثات المعارف المعاصرة أجبرت الباحثين في مجال الاتصال على إعادة النظر في هذه المحددات بحثا عن كفاءة وضعية جديرة بالاعتماد الإجرائي.

ب- نحو تجديد المبادئ والتصورات التقليدية.

لن ندعي إطلاقا بأن تحليل المضمون الامبريقي: نظرية ومنهجا قد زاغ عن مسار الرصانة العلمية ولكنه جهاز إجرائي ركز في ملامسته لقضايا الاتصال الجماهيري، على الجوانب الموضوعية والكمية في وصف النصوص الإعلامية، وهي عناصر أولية فقط تستخدم كمداخل منهجية لفهم العلاقات الخفية والروابط المضمرة التي تقود إلى استنطاق الأبعاد الإيديولوجية والسياسية والثقافية لمضمون الخطاب الإعلامي2.

ذلكم ما حفز بعض العلماء والباحثين في ميدان الاتصال الجماهيري، على تجديد النظر في مبادئ تحليل المضمون الامبريقي وفي مقولاته المنهجية و هكذا برزت محاولات سديدة لتقويم المسارات الإجرائية وتكييفها مع مستجدات العلوم والمعارف المعاصرة ولعل أهمها المحاولات الجماعية: مجموعة الوسائط لجامعة غلاسكو Centre for contemporary cultural studies ، ومركز بحث

<sup>.</sup>André Semprini: analyser la communication, paris : l'harmattan, 1999, p31 - 1

<sup>.</sup>Daniel Bougnoux: la communication contre l'information, Paris, hachette, 1995, p27 - 2



.¹ Mass Communications Research Center الاتصالات الجماهرية

فإضافة إلى التعديلات التي مست التقنيات الإحصائية والمعايير القياسية في الحيز الكمي جدد تحليل المضمون حيزه الكيفي من خلال تعميق وسائله في استقراء البنى التركيبية والوظيفية للنصوص الإعلامية.

وهكذا، شكل الخطاب الإعلامي في التصوير التجديدي نسقا نصيا يعيد إنتاج وجهات النظر السائدة عن الإنسان، المجمع والثقافة، وقد لزم عن ذلك التوجه محاولة فهم الأبعاد الإيديولوجية لمضمون الخطاب.

من جهة أخرى، سعى تحليل المضمون الامبريقي إلى تقريب لغته الواصفة من الجهاز الإجرائي لتحليل الخطاب من خلال إتباع مسارات الوصف التمثيلية والتأويلية للبنيات المحورية والدلالية، غير أن هذا التقريب لا يفيد - في نظر الكثير من رواد التحليلات السيميلوجية $^2$  - تجديداً فعلياً لإجرائيات التحليل المضموني، بل يعتبر برهانا على ما حققه منهج التحليل السيميائي من جدارة معرفية وسيادة علمية وسيادة علمية.

3- الوسم الوظيفي لمنهج التحليل السيميائي

تجاوزًا لنقائص تحليل المضمون الامبريقي، لجأ باحثو الاتصال الجماهيري إلى اقتناص المناهج الأدبية واللسانية والسيميائية لفحص مضامين وأشكال النصوص

1 ـ اهتمت مجموعة الوسائط بجامعة غلاسكو (1970-1976) بالأخبار التلفزيونية الصناعية لقناقي I.T.N و I.T.N وخلصت إلى أنها مرتبطة بالهيمنة الاقتصادية في المجتمع البريطاني، أما الدراسات الثقافية المعاصرة ببرمنغهام فتقول أن الوسائط، الإعلامية قوة ثقافية وإيديولوجية تابعة لموقع الهيمنة داخل العلاقات الاجتماعية وساعية إلى تجويل الإيديولوجيات الشعبية للجماهير (هال، هولسن، لوو و وليس) 1980 (Hall, Hobson, Low, Willis) وأما مركز بحث الاتصالات الجماهيرية، فيقول بتأثير التلفزيون، في تغيير المواقف والآراء من خلال العلاقات التفاعلية بين الاتصال الجماهيري و التخطيط الاقتصادي (هالوران، البوت، وميردوك 1970) (Claude Bremond, Patrice Pavis, Roland Bathes وغيرهم من رواد التحليلات السميولوجية.



الاتصالية، فإذا علمنا إهامال التحليل المصغر في معظم الأبحاث التقليدية نتيجة أوصاف: الإسقاط والتعميم والإحصاء، اتضح لنا الدافع إلى الاعتناء بالبنى العميقة للغطاب، عبر تخصيصها واستنباط دلالاتها وفي هذا المقام، فإن تفكيك عناصر النسق الاتصالي واستنطاق معانيه الضمنية يقتضي الاعتماد على منهج التحليل السيميائي الذي يقوم على مفهوم النسق معانيه الضمنية يقتضي الاعتماد على منهج التحليل السيميائي الذي يقوم على مفهوم النسق synchronie والدليل أو العلامة (اللغوية أو الصورية) système والدليل أو العلامة (اللغوية أو الصورية) وبهذا الثالوث يرتبط هذا المنهج الذي يعد من أهم طرق البحث الكيفي détudes qualitatives أصوليا بالإرث البنيوي الذي اعتمدته مختلف العلوم الإنسانية (الأنثروبولوجيا، علم النفس، السوسيولوجيا، الأدب ...) في الوصول إلى نتائج عملية لم تكن لتبلغها لولا اعتماد هذا الأسلوب العلمي ...

وبهذا السياق المرجعي يكون التحليل السيميائي أفضل نهج يسلط الضوء على الآليات التي تنتج من خلالها المعاني في المضامين الإعلامية والاتصالية، ويكشف عن العلاقات الداخلية لعناصر النسق، ثم يعيد تشكيل نظام الدلالة بأسلوب يتيح فهما أفضل لوظيفة الرسالة الإعلامية داخل النسق الاتصالي. وقد بينت الباحثة Julia Kristeva الغرض من التحليل السيميائي قائلة: هو مجموعة التقنيات والخطوات المستخدمة للبحث في صيغ اكتمال حلقة الدلالة في نسق معين، هو الأسلوب العلمي الذي يكشف، يحلل، ينقد المعنى في نظام ما، ينتقد أيضا العناصر المكونة لهذا المعنى ولقوانينه وبهذا يختلف منهج التحليل السيميائي عن تحليل العناصر المكونة لهذا المعنى ولقوانينه وبهذا يختلف منهج التحليل السيميائي عن تحليل

<sup>.</sup>Daniel Meaux: analyse sémiologique, Paris: édition Gallimard, 2001, p15\_1

<sup>.</sup>Ibid., p17 \_ 2

<sup>.</sup>Ibid., p18\_3

Jean Derrida: Sémiologie et grammatologie, La Haye, Mouton, 1992, P 17 - 4

<sup>.</sup>Julia Kristeva: Recherches pour une sémiologie, Paris: Edition Seuil, 1969, p22\_5



المستوى الأمبريقي الذي أثبت تراجعه في البحوث المعاصرة، إذ تأكد إنه لا يهدف فهم ميكانيزمات المعنى، بقدر ما يسعى لجمع مؤشرات Indicateurs دالة لفهم محتوى الرسالة أ. وهو ما جعل تحليل المحتوى يظل مجرد وسيلة وليس غاية، ويؤكد هذا الطرح لويس باردن Louis Bardin في قوله: "تحليل المحتوى هو مجموع التقنيات لتحليل الرسالة الإعلامية، لا يتعدى هدفها وصف محتوى الرسالة وصفا كاملا لاستخراج Inférer معلومات متعلقة بظرف إنتاج وتلقي de production et de réception

ومتى تبين لنا أنه لا جدوى كبيرة في أساليب تحليل المضمون إلا بتعيين السبل في معرفة التدليل التخاطبي وتخصيص المسالك القياسية لفهم المحتوى الاتصالي، تبينت معه أهمية التحليل السيميائي الذي يعمل على تقرير أوليات تخص بنيتين متمايزتين متفاعلتين: أولهما كلية، وثانيهما خصوصية، أما البنية الكلية، فتتنوع نوعين رئيسيين: يتشكل النوع الأول من مجموع المبادئ العامة التي تتحكم في طبيعة الخطابات: الخطاب الصحافي، السياسي، الأدبي، الفني، الثقافي... وغيرها كثير، بينما يتكون النوع الثاني من المبادئ الشاملة الموجهة للنصوص عبر الحقولية: المسرح، السينما، التلفزيون، الجريدة وغيرها. وأما البنية الخصوصية، فتنهض بالخاصيات المتمثلة في القواعد الخطابية التي تولد خطابا معينا وفقا لآلياته الذاتية كأن نهسك بالنسق القاعدي للمسرح وحده أو الإذاعة أو التلفزيون أو الأشكال عير اللفظية الأخرى أله أن ما يبرر هذه الاستراتيجية انفتاح منهج التحليل السيميائي على علوم متنوعة: علم الأناسة، علم التاريخ، علم النفس، علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا...وغيرها أ

Quivy Raymond et Van Campenhoudt Luc: Introduction à l'analyse de recherches sociales, \_ 1

.Paris: Seuil, 1980, p216

.Louis Bardin: L'analyse de contenu, Paris: P.U.F, 1993, P 43 \_ 2

.Daniel Meaux : Analyse sémiologique, op, cit, P 37 \_ 3

.Ibid, P 39 \_ 4



### 4- مرتكزات التحليل السيميائي:

لا بد لكل من جرد نظره في السيميائيات أن يلمس تعدد توجهاتها وتنوع خلفياتها وتفرع حقولها، مما يشكل حافزاً حركياً على تعميق إشكالاتها وتنسيق مقارباتها وتدقيق مفاهيمها، ومتى لامسنا الحقل العلمي للدلالة، استبان لنا ما قررناه من تعدد نظري وثراء مفاهيمي conceptuel للدلالة الوظيفية للسيميائيات.

ولأن السيميائيات تنبني منهجيا على خطوتين إجرائيتين وهما: التفكيك والتركيب قصد إعادة بناء النسق الاتصالي من جديد وتحديد ثوابته البنيوية، ارتكز التحليل السيميائي على ثلاثة مبادئ أساسية، هي:

# أ. تحليل محايث Analyse Immanente

نقصد بالتحليل المحايث البحث عن الشروط الداخلية المتحكمة في تكوين الدلالة وإقصاء المحيل الخارجي. وعليه، فالمعنى يجب أن ينظر إليه على أنه أثر ناتج عن شبكة من العلاقات الرابطة بين العناصر 2.

وتأسيسا لما سبق، تروم الإجراءات التحليلية للسيمياء توليد أجهزة واصفة للنصوص والخطابات، وهو ما يجعل استراتيجيتها المركزية تذهب في اتجاه بلوغ الكفاية الوصفية في تحليل الأنساق الدلالية. والأهم هنا، إن التحليل السيميائي – كممارسة وصفية محاثية في مجال تحليل الخطاب – محكن من توسيع معطيات المقاربة للنصوص اللفظية وغير اللفظية: وبهذه الكيفية نهضت المقاربات السيميائية بتوسيع المعطيات الخطابية، بقدر تعميقها للأجهزة الواصفة.

ب. تحليل بنيوي Analyse structurale:

يكتسي المعنى وجوده بالاختلاف وفي الاختلاف، ومن ثم فإن إدراك معنى

<sup>.</sup>Daniel Meaux : Analyse sémiologique, op, cit, p40 \_ 1

<sup>.</sup>Ibid, p44\_2

George Bateson : sémiologie et analyse du discours, Paris, Edition Dunod, 2004, p23 \_ 3



الأقوال والنصوص يفترض وجود نظام مبني structuré من العلاقات، وهذا بدوره يؤدي بنا إلى التسليم بأن عناصر النص، لا دلالة لها إلا عبر شبكة من العلاقات القائمة بينها، ولذا فإن الاهتمام بالعناصر لا يكون إلا من منطلق دخولها في نظام الاختلاف تقييما وبناء أ.

يضعنا هذا الأمر أمام تقابل جديد يصف العلاقة بين المعنى Le sens باعتباره مادة، وبين الدلالة لل يس signification باعتبارها شكلا لهذا المعنى ومشتقة منه، ولهذا فإن ما تدرسه السيميائيات، ليس جواهر مضمونية مكتفية بذاتها: إنها تدرس على النقيض من ذلك، أشكالا مضمونية، وهي ما يشير إلى التحققات الممكنة للمادة الأصلية، (ما نعرفه عن الجمال ليس مادة، بل أشكال تتحقق في الصيغ التي من خلالها يتم تجسيد فكرة الجمال).

وهو ذات الاستقطاب الثنائي الذي نجده في التراث العربي ممثلا في الفرق بين "المعنى" و"معنى المعنى". فالكلام عند عبد القاهر الجرجاني مثلا "على" ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وضرب آخر يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض.

فالمعنى الأول كما ينجلي من خلاله فعل الإحالة الأولى هو الإحالة المباشرة التي تتم داخل العلامة وبشكل مباشر، أما معنى المعنى، فهو الدلالة التي تشير إلى السياقات الممكنة التي تشمل عليها العلامة.

وتلك هي المنطلقات الأساسية التي انبنت عليها فكرة السيميوزيس أي السيرورة التي تشترطها الدلالات كي تتحقق، فالأصل واحد، أي معنى معطى من خلال لحظة الإحالة الأولى، والامتدادات متنوعة، وهو أمر لا يخص كليات اللسان

.Richard Bellour: Recherches sémiologiques, Paris: Edition Gallimard, 2001, P 15 - 1

.Ibid., P 17 \_ 2



فحسب، بل يشمل كل ما تنتجه الممارسة الإنسانية من علامات وإيماءات أو كلمات أو طقوس<sup>1</sup>.

ت. تحليل الخطاب Analyse de discours:

لما اتصفت السيميائيات بالصفة التحليلية، كان أولى أن نستبين مسالكها المنهجية في الوصف والتقويم. وعليه، نلمس – عبر قراءة أولية في الأدبيات المعرفية – أن منحى التحليل السيميائي الأول هو مساءلة الخطاب في شتى تجلياته ، الأمر الذي أفرز قطبين يجتذبان الاهتمام الإجرائي للنظرية السيميائية: الأول يجسد النص فيما عثل الثاني السياق. وهكذا، جاءت الإجراءات التحليلية السيميائية للجمع بين القطبين، ومن ثمة وصل النص بالسياق لتحصيل التفاعلات المولودة للخطاب ضمن المحيط الاجتماعي والثقافي.

وبناء على ذلك، سعت التحليلات السيميائية إلى ضبط التجليات السياقية في البنيات المحققة نصيا، فالتراكيب اللغوية – معجميا و تأليفيا – تحيل بها لها من أسماء وضمائر إلى ميدان مجتمعي ونفسي محدد. على أن التجليات السياقية للخطاب تشتغل تبعا لبعدين متراتبين: بعد محلي مخصص، وبعد شامل معمم.

إن السياق المخصص للخطاب يظهر عبر الملفوظات الجملية من خلال المركبات الاسمية وعناصر الزمان والمكان. ويتكثف التحليل عبر الجملي ليستخلص التمثيلات المعرفية التي تختصر المحددات الثقافية، الاجتماعية والتاريخية. من ثمة، يعد السياق بناء ذهنيا للأحداث اللغزية داخل الخطاب النصي. فلا وجود للخطاب سيميائيا إلا بمقولات تدفع إلى تشكيله وتضمن اشتغاله نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر: السمات الملازمة للشخصيات ولأفعالها اللفظية وغير اللفظية، وقد أبرزت ذلك تصورات السيمياء السردية الأدبية.

أما السياق المعمم للخطاب فيتحدد بالعوامل الاتصالية التي توسع دائرة الإحالة

.George Bateson: sémiologie et analyse du discours, op, cit, P 31 - 1

.George Bateson :Ibid, p34 \_ 2



لتشمل أوضاع التخاطب ضمن محيط مجتمعي تتفاعل فيه المميزات النفسية للمتخاطبين ومواقفهم وسلوكاتهم وعلى هذا النحو، يقترن السياق المعمم بما اسمته كمبسن (1975) Kempson الكون الخطابي الذي يغطي المعرفة المشتركة اجتماعيا وثقافيا بين منتج النص ومتلقي كتغطية للاستدلالات الضمنية لكشف المعاني الخفية والسكوت عنها سياسياً ونفسياً. وقم لزم عن هذه الوجهة الشمولية، اعتبار اللغة النصية ليس تمثيلا وتجليا معرفيا للسياق وأنما تشكيل إبداعي دافع لإعادة إنتاج المحددات السياقية.

وعلى العموم، سدد التحليل السيميائي وصفه نحو ضبط التعالقات النصية السياقية للتواصل الإنساني، مما دفعه إلى الاعتناء بنسق الخطاب في متخلف تمظهراته: المسرحية، الشعرية، السنمائية وغيرها، وهو ما أدى إلى التفاعل عبر الحقولي للسيميائيات كما حدده بنتيلي (1981) Bentele ونوضحه من خلال الخطاطة التالية:

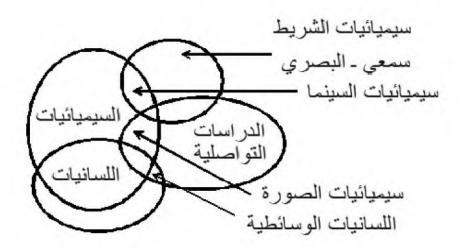

يتضح ما سبق أن التحليل السيميائي، إجراء منهجي يستجمع أركانه الأساسية بناء على مبدأ التكامل بين معارف عديدة، وعلوم سديدة، وهو في ذات الوقت يقارب مختلف أنواع الخطابات. فيحلل اللسانيات الوسائطية المستخلصة من تفاعل السيميائيات، الاتصال واللسانيات، كما يعتني بخطاب الصورة السمعية

George, Bateson, Ibid., p36. \_ 1

Ibid., P38 \_ 2



البصرية سواء كان في شكله السينمائي كما أصله ميتز (1272) Christian Metz أو في مظهره البصرية سواء كان في شكله السينمائي كما أصله وفولير (1991) Fowler أو في صيغته الثقافية كما الاعلامي كما بلوره هارتلي (1982) Yves Winkin و فوولير (1991) أكده ايفز وينكن Yves Winkin حين أكد على اتساع وشمولية الدراسات التواصلية أ.

وان أجملنا الأمر، قلنا أن اللغات الوسائطية تتولد وفق غطين أساسين: أولهما، غط اللغة اللفظية، و ثانيهما غط اللغات غير اللفظية.

أما اللغات اللفظية فإما أن تكون مكتوبة أو منطوقة من الجهة الإنتاجية و ان تكون مقروءة أو مسموعة من جهة التلقي، ويلزم عن ذلك إنها تشمل كل الظواهر السيميائية اللسانية بما في ذلك القضايا الموازية كالتنغيم والنبر والتصويت وغيرها من الأنظمة المساعدة Systèmes auxiliaires² ومن ثمة، ينطبق مفهوم اللغة اللفظية على كل المستويات اللسانية التلفظية التي تتخلل النصوص المكتوبة في الصحف ونصوص الإذاعة والشريط السينمائي والتلفزيوني وكل الأنظمة التي تتفاعل ضمنها مع أنساق سيميائية أخرى.

وإذا كان الاتصال اللفظي يقوم على أساس الأدلة اللسانية (المعجمية والتركيبية) والأدلة اللسانية الموازية (الصوتية والصرفية)، فإنه في المجال السمعي البصري لا يتقوم خير التقويم إلا بتفاعل مكوناته مع المكونات السيميائية التي هي سند الاتصال غير اللفظي.

وأما اللغات غير اللفظية، فتشمل بنية الصورة وقوتها التعبيرية في كل أبعادها المطبوعة والتلفزيونية والسينمائية، وتدخل في الاعتبار السلوكات غير اللفظية بما في ذلك الحركات الجسدية وتعبيرات الجسم.

.Yves Winkin: Anthropologie de la communication, paris: édition seuil, 2001, P15\_1

.Michèle Jouve : Rhétorique et sciences du signe, Paris : le seuil, 2000, P 77 - 2



وبالمماثلة تنطبق على الأنساق الرمزية التي تشمل مكونات المظاهر الثقافية كالطقوس والأحداث الاحتفالية وغيرها $^{1}$ ، وقد تتقاطع اللغات غير اللفظية مع الأدلة اللفظية لتصف أنساقها الخطية ترقيما وتصنيفا (الحجم، الموقع، المساحة وغيرها).

بناء على ما قررناه من مبادئ وأدوات إجرائية، فإن التحليل السيميائي هو ذلك الأسلوب أو الجهاز الإجرائي الذي يقارب الخطاب الوسائطي من ثلاثة مستويات متراتبة متفاعلة: التركيبي فالدلالي ثم التداولي، إنها مستويات تحليلية قد تتداخل وتندمج من حيث البنية والوظيفة، ولذلك سنحاول توضيحها وفقا للخطاطة التالية:

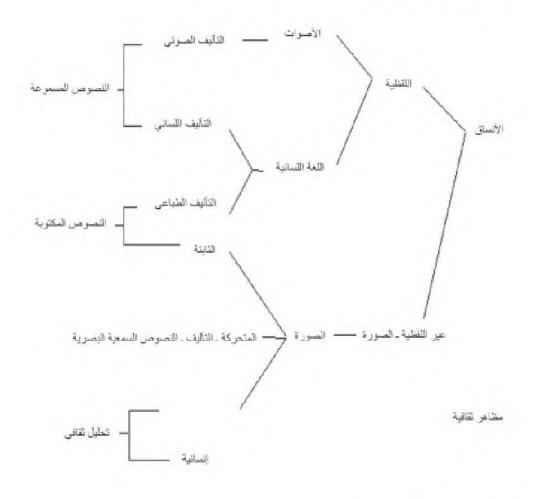

.Michèle Jouve, Ibid., P 78 - 1



### 5 - البعد الإجرائي للتحليل السيميائي

لقد ساعدتنا المفاهيم الإجرائية للتحليل السيميائي على تلمس التباس بعض قواعد هذا الجهاز الإجرائي مع بعض محددات الأنشطة المعرفية التي تختصر سيرورات إنتاج المعنى من حيث تدخل أشكال تحققها وإرهاصات تصريحاتها الدلالية.

وإذا كانت استراتيجيات إنتاج المعنى تقوم على تفكيك التحققات النصية للخطابات اللفظية و غير اللفظية، فانه من الضروري بما كان توضيح طبيعة العلاقات التلازمية واشكال التعالق العميق بين التحليل السيميائي و مستويات القراءة، النقد، التأويل، والانطباعية.

## أ- التحليل والقراءة

يقتضي الحديث عن فعل القراءة التعرض إلى مفهوم «التلقي» في خضم مغامرة البحث عن المعنى<sup>1</sup>، لقد أصبحت القراءة في الفكر المعاصر، فعلا معقدا مغاليا في التشابك، لأن القارئ لم يعد مجرد مستهلك للنص – سواء كان لسانيا أو ايقونيا - ، بل صار منتجا يعمل على اخراج هذا النص ذي الطقوس المتباينية والمتضامنة والمتفاعلة: الفنية والجمالية، والنفسية، والاجتماعية، والسياسية، والروحية... إلخ إلى عالم الممكن، لذلك احتلت مسألة التأثيرات المتبادلة بين النص وقرائه مكانة رائدة في استراتيجيات القراءة والتلقي.

انطلاقا مما بسطناه من فهم حول معنى القراءة، يتضح أن هذا الفعل التأويلي – القراءة – لا يتحقق إلا إذا كان ملونا بشغف المحلل و عشق الممارس، و مغامرة البحار، الذي يغوص في لغة النص، باحثا عما فيه من كنوز تتباين بين جواهر الكلمة، و لؤلؤ الصورة، وياقوت البيان، ومرجان الإيقاع، وزمرد الشاعرية.

Paul Ricœur: Pertinence et portique sémiologique, paris, édition Payot, 2001, p16\_1

Jean Marie, Klinkenberg : Vers un modèle théorique de sémiologie, paris : édition Gallimard,  ${\tt \_2}$ 



فالقارئ حرفي فتح العملية الدلالية للنص و إغلاقها دون أي اعتبار للمدلول، وهو الذي يتابع حين  $^{1}$ يشاء تقلبات الدال، وهو ينساب مراوغا لقبضة المدلول

ومكن القول في جميع الحالات، أن القراءة - من الناحية السيميائية - هي فعل حر لا يخضع لأية ضوابط أو حدود تقنن انسجام الخطاب أو تماسكه الداخلي2.» فمن حق العلامة آن تحدد قراءتها حتى ولو ضاعت اللحظة التي أنتجت ضمنها إلى الأبد، أو جهل ما يود الكاتب قوله، فالعلامة تسلم أمرها لمتاهتها الأصلية"3

وهكذا يتضح الفرق بين القراءة والتحليل، فالأولى استحضار للثاني ورابط دلالي يفصل بين المعرفة ومقاصد بلوغ البنية 'l'accès à la structure، وعلى هذا الأساس يجب الحديث عن سيرورات مختلفة في إنتاج المعنى.

إن القراءة، بهذا الفهم، هي بداية التحليل، وهي تعبير عن حالة وعي معرفي أولى بالنسق الإتصالى، وفي هذه الحالة، فإن ما نسميه قراءة، هو المستوى الأول من التحليل الذي يستتبع فيما بعد بإجراءات منهجية أكثر دقة وصرامة

ب- التحليل والنقد

النقد La critique : هو عملية تأويلية تحيل إلى تحليل متقدم، ويعد مؤلف الكاتب جون ديبوا Jean Dubois "تأملات نقدية في السيمياء" أول دراسة حاولت ضبط مفهوم النقد6 فالاستعمال الابستيمولوجي لهذا المصطلح يحيل إلى حقيقة أساسية مفادها أن الإنسان عيل إلى التعبير الواضح عن شيء آخر غير معلن.

Jean Marie, Ibid., P13 \_ 1

Dominique la fontaine : Essai de redéfinition sémiologique du concept de lecture, Paris : \_ 2 .édition Dunod, 2006, p23

.Ibid., P25 \_ 3

Ibid., P26 \_ 4

.Ibid., P28 \_ 5

.Michel Jouve: rhétorique et Sciences du signe, op, cit, p79 - 6



ويشكل مبدأ القصدية عائقا معرفيا كبيرا امام الدراسات النقدية، وهكذا استنادا إلى قضية النقد، تم بحث مجموعة من المفاهيم التي تحيل على نفس النشاط المعرفي منظورا إليه في حالات تحققه المتنوعة من قبيل «الوظيفة السيميائية» (بامسلاف) والسميوزيس (بيرس) والاندلال Signifiance (بارث)، وكلها مفاهيم تدل – ضمن سياقتها النظرية الخاصة – على السيرورة و الشروط التي تنتج ضمنها الآثار المعنوية. وإذا كان النقد هو مساءلة الإبداع، وكتابة له، فلا يمكن للناقد أن يعين وجوده إلا بعد أن يتوفر الإبداع، ولأن أهم قاسم مشترك يوجد بين أصناف النقد العربي قاطبة في العصر الحديث ... هو البحث عن المنهج الذي يكفل انجع الوسائل للتعامل مع الابداع ... أمسى النقد تأملا معرفيا عابرا وليس تحليلا علميا مبنياً على الموضوعية والادراك السليم لمضامين الخطاب .

ج- التحليل والتأويل

تحيل عملية التأويل الى التعددية الدلالية سواء تعلق الامر بالكلمة او بالوقائع الغير اللسانية، وعلى هذا الاساس يصبح النسق الاتصالي رهين وظيفتين دلاليتين، ترتبط الاولى بالتعيين المرجعي «المحايد » في حين تختص الثانية بإنتاج المعاني المرتبطة بخصوصية الفعل المندرج ضمن وضع ثقافي خاص<sup>2</sup>. ان وجود الاولى يشير الى المعنى المباشر الذي يمكن اعتباره قاسما مشتركا لكل الدلالات التي تتبناها مجموعة لغوية ما، في حين يمكن التعامل مع المعاني الثانية باعتبارها قيما مضافة تعد نتاجا للوضع الخاص للاتصال.

ان التأويل، بهذا المعنى، يختص بالمعاني المحتملة من جهة، باعتبارها وجهته، ويقود النص إليها باعتباره العملية التي يقوم بها من ناحية أخرى، وهو بذلك يشكل مجموع الخطوات التى تقود الى المطابقة بين رغبة المؤول وممكنات

Paul Ricœur: pertinence et pratique sémiologique, op, cit, p19\_1

.George Gusdorff : les origines de l'herméneutique, paris : Payet, 1988, p220 \_2



النص الدالة، وهنا مكن التأصيل، فإرجاع المعنى الى أصله يتم عبر الاعتراف ضمنا بتعدد المعاني الأصلية وكذا إحتمالتها.

بهذا الشكل تكتمل صورة التمايز بن التحليل العلمي الذي يخضع لقواعد محددة، و مقاييس ثابتة، وبين التأويل الذي يتجه في تطويع أفكاره وأحكامه الى الجمع بين السؤال الفكري والاعتبارات الاجتماعية والنفسية والجمالية والتاريخية2.

هكذا، ينفلت التأويل من سلطة المنهج، فيتلون بتعددية القراءات، ويسجل نفسه في سيرورات الفعل الاستنباطي الحر.

استنادا الى هذا التمييز، فإن إمكانات التنويع الدلالي المستند الى أصل ثابت يشكل ما يطلق عليه في الأدبيات السميائية مستويات الدلالة والحديث عن « مستويات» معناه الاقرار صراحة بعدم وجود ظاهرة تدل من خلال مستوى واحد، وفي هذه الحالة يستحيل الحديث عن معنى وحيد، لان ذلك مناقض لطبيعة المعنى ذاته 3، فتصور مدلولاً نهائياً مطلقاً وثابتاً يسير في الاتجاه المعاكس للمعنى كما يقول رولان بارث Roland Barthes، ومن ثم فإن هذه المستويات تشير إلى وجود مسار تأويلي يقود من الأصل المشترك إلى العنصر الموغل في الخصوصية والتفرد الثقافي.

ومكن القول، في جميع الحالات، أن التأويل ليس ترفا فكريا ولا مكن أن يكون إضافة غير ضرورية لفعل إنتاج الدلالات، إنه على العكس، حاجة إنسانية، يتخلص من خلالها الإنسان من إكراهات الإلزامي.

بناء على ما توصلنا إليه، مكن الإقرار بأن التحليل السيمبولوجي ميل أكثر إلى

<sup>.</sup>George Gusdorff : les origines de l'herméneutique, op cit, P223 \_1

<sup>.</sup>Ibid., P225 \_ 2

<sup>.</sup>Michèle Jouve : Rhétorique et science du signe, op, ait, p85 \_ 3

<sup>.</sup>William Iser: L'acte de lecture, Paris: Edition Gallimard, 2001, P 16\_4



المقاربة L'approche المؤسسة ابستمولوجيا على قواعد منهجية محددة1.

وهي نفس القواعد التي يؤكد عليها كل من «فان ديك» Van Dijk و«جوهانا نتالي» J. Natali . هذه الأخيرة التي تقر بأن صلاحية مقاربة علمية ما: «بأن تكون قابلة للفحص être vérifiable وقابلة لأن يعاد استخدامها être répétable بنفس الفعالية»<sup>2</sup>.

على هذا النحو، فقد وضعنا الباحث / المتلقي أمام مصطلحات نقدية مختلفة، تحيل كل منها على تيار فكري مميز، له أدواته التعريفية وأسسه الفلسفية الخاصة به، وبعيدا عن الإطار الابستيمولوجي لهذه المفاهيم، نجد أن مصطلح القراءة أصبح من بين المصطلحات النقدية الجديدة التي طال حولها الصراع في النقد الأوروبي الحديث". وهو ما جعل فان ديك V. Dijk يؤكد أن المقاربة: "هي ذلك المنحنى الذي يقترح (بروتوكولا للقراءة) أو يمتحن خطوات منهجية بعينها"، وهي بذلك ليست مجرد إرهاصات تأملية، كما أنها تحاول في سعيها للإمساك بالموضوعية والدقة الابتعاد عن تجليات الانطباعية وخلافا للنقد الذي يعتمد «النص» كمتن للمسألة والقراءة، فإن الانطباعية هي وضع ثقافي لا يخلو من الإنصات إلى إبداع الآخر، لذلك يمكن القول أن الانطباعية حركة بالشيء أو الظاهرة أما باتجاه «الأصل» أو في اتجاه «الغاية» أو المنتهى. لكن هذه الحركة ليست مادية، بل هي حركة ذهنية عقلية في إدراك الظواهر<sup>5</sup>.

<sup>.</sup>William Iser: L'acte de lecture, op cit, p17 -1

Johanna Natali : A propos des chats de Baudelaire – la maison des sciences de l'homme, 2

<sup>.</sup>Paris: Dunod, P 96

<sup>.</sup>William Iser: L'acte de lecture, op, cit, P 21 - 3

<sup>.</sup>Van Dijk: Some aspects of semiotic approach, London, Routledge, 1995, P27 - 4

Richard Cormack: La sémiologie aujourd'hui, Paris: Flammarion, Collection « Point de \_ 5



هذه الخاصية الملازمة للانطباعية هي التي تجعلها مجاوزة للتفسير، مغرقة في الذاتية، إن هذا الضرب من المنظورية Perspectivisme ليس سوى تأكيد لتعددية المعنى وإفصاح عن تشعب الرؤى، لذا يرتبط العمل الانطباعي لدى نيتشه Nitch بالتحقيق والإنجاز الفني الإبداعي، أي بعملية تحويل تشبه التحويل الإنجازي الذي يقوم به الممثل والموسيقي<sup>1</sup>.

يتبدى إذن أن ما يرتبط بالانطباعية يحيل إلى نوع من الحرية والتحرر اتجاه معنى ومقاصد المؤلف. إن هذه الحرية ليست غير المسافة الضرورية القابلة لإنتاج تقويم ونقد ملائمين يحققان للنسق وجوده الفعلي، الحقيقي والصائب. وتلك الملاءمة هي الصورة المطلوبة لتحقق صلاحية الانطباعية، باعتبارها نتيجة للتطابق المفترض بين مستوى القراءة والمعنى الأولى2.

إن ما ينقص الدراسات السيميائية اليوم، لن نجده ببساطة في الفيلولوجيا وإنما في مجال ابستيمولوجيا التمثلات Représentations<sup>3</sup> ، فحسب هذه الابستيمولوجية، لا يعيش الإنسان في عالمه المحيط بطريقة مباشرة وإنما عبر علاقات توسطية، إذ بين الإنسان والعالم تشتغل مجموعة من الخطاطات تتباين في مقدار تعقدها وبساطتها، من هنا فإن التجربة الإنسانية تأخذ صورتها من خلال هذه التوسطات التي تصوغ له عالمه وتبنيه.

تترابط التمثيلات إذن ويتم إنتاجها وفق صيغ محكمة، تشكل بتعبير جورج جيسدورف George تترابط التمثيلات إذن ويتم إنتاجها وفق صيغ محكمة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أغاط: النمط التحليلي وللمعرفة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أغاط: النمط التحليلي والنمط الرمزي وغط الممارسة، في هذا المضمار تكون الانطباعية ذلك الفعل الذي يهتم بتحقيق ذات فردية أو جمالية للصورة التمثيلية للعالم.

Richard Cormack: La sémiologie aujourd'hui, op cit., P.29 \_ 1

Richard Cormack: Ibid, p30 \_ 2

Jacques Corraze: Sémiologie et culture, In Revue de «la nouvelle critique», Numéro Spécial,  $\_3$ Avril 2004, p11



إن الانطباعية، تبعا لذلك، تمثيل من الدرجة الثانية، بل أنها تشكل معنى تمثيل معين باعتبار هذه الأخيرة نتاجا لإدراك تقوم به ذات معينة في وضعية ما فالانطباعية هي قراءة تقوم بإعلان العلاقة الراهنة التي تقيمها الذات مع تمثيلاتها.

ولإن مهمة السيمياء (ومعها العلوم الإنسانية الأخرى) تتأسس انطلاقا من تحديد موقع الرمزي و تنظيمه و التحكم فيه بغية دراسته وتحليله، كان التحليل السيميولوجي مقاربة بنيوية تتوخى من الناحية الاستراتيجية الكشف عن أسس بناء الدلالة، وهو بهذا المعنى الارضية اللائقة التي ينطلق منها كل تأمل حول قيمة المعرفة<sup>2</sup>

وليس من الصدفة في شيء ان تجد بعض مصطلحات القاموس الفكري و الفلسفي تلتقي بشكل جوهري مع قاموس التحليل السيميولوجي وهذا التقارب المفاهيمي يشير الى نوع من الاجماع المبدئي حول تعريف موحد وشامل لمقاربة التحليل السيميولوجي.

ان التحليل السيميولوجي، بهذا المعنى، هو عبارة عن قراءة تحليلية لبعض المناهج الرائجة من مثل السلوكية و نظرية الانعكاس ونظرية البنوية التوليدية والنموذجين التحويلي والبنيوي، انه بشكل آخر، جواب عن كل تلك الأسئلة التي بها تتبلور نظرية النقد<sup>3</sup>.

كما انه يشكل مجموعة من العلاقات التي تجمع عالم الواقع الى عالم الواقع التقريبي، وتوحد بين شكل النسق الاتصالي وبين خارج النسق، ان عالم الواقع متحقق إما في الزمان الآني وفي المكان الراهن، وإما في المظاهر الثقافية والاجتماعية عبر التاريخ، وهي التي يطلق عليها فان ديك V. Djik "النظام الرمزى الثقافي".

George Gusdorff: Les origines de l'herméneutique, op, cit, P.228 \_1

Richard Cormack: la sémiologie aujourd'hui, op, cit, p31 \_2

.Richard Cormack: Ibid, p32\_3

.Van Djik : some aspects of semiotic approach, op, cit, p31 \_4

سيميائيات الخطاب والصورة



يتكون هذا النظام من أشكال تعبيرية مختلفة، من مثل اللغة وتصنيفات الأشياء والمعتقدات والأعمال التقنية والفنية وقواعد الاخلاق والطقوس والتقاليد، ولذلك فهناك كثير من العلوم التي موضوعها دراسة وتحليل النظام الرمزي الثقافي في تجلياته المختلفة.

ويعتبر كل من علمي الاجتماع والالسنية بعضا من هذه العلوم، ولكن هل في استطاعة منهج واحد توحيد كل هذه العلوم الداخلة في هذا النطاق دون أن ينقص من قيمة إسهام كل واحد منها، ودون ان يعتبر نفسه بديلا لها، بل يعتبر قاسما مشتركا أعظم بينها؟ يعتقد جون مولينو Jean Molino أن التحليل السيميلوجي قادر على التوحيد بين هذه العلوم المختلفة، لانها تتوفر جميعاً على حضور الرمزي فيها الرمزي فيها المرزي في المرزي فيها المرزي في المرزي في المرزي فيها المرزي في المرزي في المرزي في المرزي فيها المرزي في المرزي فيها المرزي في المرزي في المرزي في المرزي في المرزي في المرزي المرزي في المرزي في المرزي في المرزي المرزي في المرزي في المرزي المرزي المرزي في المرزي المرزي المرزي في المرزي ا

ان اسهام هذا التحليل ينحصر في كشف عملية الترميز في النسق الإتصالي والثقافي على حد السواء، فهو يتجاوز مفهوم العلامة السوسورية الضيق، كما يتجاوز العلاقة الاعتباطية التي تجمع الدال إلى المدلول، ومن هنا صح لازر William Iser أن يعتقد أن العلامة بأنواعها ما هي إلا رمز، و عليه، فالرابط بين الرمزي واللارمزي إحالة، وهذه الإحالة تدل على علاقة لا يمكن وصفها بالاعتباطية أو المتواطإ عليها² الشيء الذي حذا بمولينو Molino إلى أن يتوسع في مدلول الرمزي، و يذهب بعيدا إلى اعتبار أن الثقافة ليست ذهنية و إنها هي سلوك رمزي.

إن التحليل الرصين لعالم الرمزي الثقافي و لمكونات البعد الإتصالي، لا بد أن يكون سيميائيا، إذ السيمياء عبارة عن تحليل للأشكال الرمزية يعتمد جانب دراسة

Lahsen Mouzouni : analyse sémiologique du roman marocain, thèse de 3ème cycle soutenue \_1 auprès de l'université de Provence centre d'Aix, France, sous la direction du professeur J. Molino, .1983, p9-11

William Iser: l'act de la lecture, op, cit, p26 \_2



العمل الأدبي، والفعل الإتصالي في علاقاته التي تجمع بينه وبين منتجه، وتجمع بينه وبين متلقيه ولذلك يعد التحليل السيميولوجي مقاربة موسوعية لاعتماده في استنطاق الدلائل على عدة علوم متنوعة أنها مقاربة تحدد بامتياز المعطيات التي تؤدي إلى معرفة الحدث الرمزي معرفة عميقة. في هذا المجال، يقدم مولينو Molino عناصر أربعة: النصوص، المأثورات الشفوية، التمثلات الثقافية والتشاكلات الإتصالية، الانموذج الرمزي الأكثر ظهوراً في الحياة، وهذا الانموذج يتحلى في الإنتاجات الصريحة أو الشفوية أو المخلدة أو المنتسخة أو التي انتجتها العبقرية الإنسانية من نحو تلك الآثار التي لا يعرف لها مؤلف، لأن الأجيال المتعاقبة عملت فيها زيادة وتنقيحاً، أو البناء الحكائي الذي يتأسس على موضوعات ظاهرة وأخرى ضمنية ألله على موضوعات ظاهرة وأخرى ضمنية ألله على موضوعات ظاهرة وأخرى ضمنية ألى الشعافية المحكائي الذي التأسس على موضوعات ظاهرة وأخرى ضمنية ألي المتعاقبة عملت فيها زيادة وتنقيحاً المتعلقة وأخرى ضمنية ألى المتعلقة والمناء المحكائي الذي التأسس على موضوعات ظاهرة وأخرى ضمنية ألي المتعلقة والمناء المحكائي الذي المتعلقة والمناء المتعلقة والمناء المتعلقة والمناء المحكائي الذي الموضوعات ظاهرة وأخرى ضمنية ألي المتعلقة والمناء المتعلقة والمناء المتعلقة والمناء المتعلقة والمناء المحكائي الذي المتعلقة والمناء المحكائي الذي المعلقة والمحكائي الذي الموسوعات طاهرة وأخرى ضمنية ألي المتعلقة والمناء المحكائي المتعلقة والمحكائي النصوص المتعلقة والمحكائي المحكائي المحكا

#### خلاصة الفصل

إن القصد من تبني مقاربة التحليل السميولوجي وإجراءاته المنهجية دراسة انتاجات التواصل وانزالها منزلة النص النسقي لتكون نهطاً وجنساً نوعياً للخطاب الطبيعي. ومقتضى كلامنا تجاوز إعتبار النص الإتصالي والثقافي رسالة متجانسة كما هو الشأن في الأبحاث الاتصالية التقليدية ونظرية تحليل مضمون الوسائط الجماهرية.

وعليه تنتقل من الوصف التجزيئي للإنتاج الإتصالي الذي بلورته العناية الانعزالية بالمحتوى الدلالي إلى الوصف النسقي الذي يجسد كل المتعلقات الأساسية للخطاب: المضمون، الشكل، الإستدلال. المقتضى وغيرها: إن الانتقال الإجرائي المستهدف يتيح التقاطع بين نظم الإتصال وظلال الثقافة من أجل تسطير تصور علمي يخص نسقية الخطاب موضوع التحليل.

William Iser: l'act de la lecture, op, cit, p29-1

Jean Molino: l'interprétation des textes, Paris, Gallimard, 1994, p14-2



إجمالا، نخلص، إلى أن التحليل السميولوجي هو المقاربة الأكثر كفاءة في مساءلة ضروب الخطاب الإتصالي، على اعتبار أن نسق الخطاب لا يحصل تحصيلا تاما وشاملا إلا إذا استوفى وصفة الإجرائي طرائق تقويم مضامينه واشكاله، ففي مقاربة التحليل السيميولوجي، تم احترام هذا الشرط المنهجي، مما أدى إلى تعدد الأساليب التحليلية تعددا إجرائيا واختلاف المسالك التقومية اختلافا استدلاليا، مما استلزم تشعب التصورات وتفرعها إما في الدلائل وإما في المسائل: دلائليا من حيث امتلاك المفاهيم والأدوات الإجرائية المواتية، ومسائليا من حيث تكييف هذه الأدوات وفقا لاختلاف وتعدد المحاور والاشكالات البحثية.



## الفصل الثالث:

# الخطاب النسقي والمقاربات السيميائية

إن ما يميز الاتصال اشتغاله النسقي ضمن تفاعل شامل للإنسان المجتمع والثقافة، ويغدو الإتصال، بهذا الفهم، نسقيا نصيا ينتظم تعبيره اللغوي و تدليله المنطقي في انسجام مع السياق الثقافي والمجتمعي العام.

على هذا النحو اتسمت السيمياء بنظرة موسوعية، ذات طبيعة فلسفية معرفية، لا تدرس نسقا خاصا وانما تضع المقولات العامة التي يمكن في ضوئها التمييز بين الأنساق. وإذا كان التمييز بين الإنساق واضحا، يمكننا بعد ذلك أن نتصور ابستيمولوجيا ما يسميه امبرتو إيكو Umberto Eco بـ "سيميائيات خاصة" « sémiotiques spécifiques » تدرس كل واحدة منها نسقا معينا من العلامات

نستشف، إذن، أن الهدف الأساس للسيمياء هو المساهمة في انفتاح الدراسات التواصلية والإعلامية على تصورات تحليلية جدلية وجهاز اجرائي متكامل يراعي خصوصية وطبيعة كل نسق اتصالي، الأمر الذي نتج عنه تعدد في طرائق التحليل، وكشف عن قوانين جديدة تكفل مساءلة منطقة هامة من «الإنساني والاجتماعي» عبر إعادة صياغة حدود هذه الأنساق وشكلنتها، فالوجود الإنساني لا يتحدد فقط من خلال ما يقترحه اللسان من معرفة، بل يتحدد أيضا من خلال كل الأنساق الإتصالية التي ليست بالضرورة من طبيعة لسانية كالإمارات. والصورة الجسدية والمسرح و كل ما ينتمي إلى الأنساق البصرية.

Daniel Meaux: analyse sémiologique, op, cit, p77 - 1



أولا: مقاربات تحليل الشعر:

قبل الحديث عن مقاربات تحليل الخطاب الشعرى، رأينا أنه من الضروري التمييز بن الشعرية و الشعر بوصفها مصطلحين متداخلين في الدراسات النقدية الأدبية المعاصرة $^{1}$ 

إن «الشعرية» ليست مقالا أو دراسة تتناول الشعر أو الإبداع الشعري بالمعنى الذي نفهمه اليوم، فعبارة «الشعرية» poétique من اليونانية poiétikos، المشتقة من الجذر الفعلي poiéin التي تعنى "عمَلَ، بَنَى، أَلفَ" والشاعر (باليونانية poiétes ) هو قبل كل شيء (من يصنع، من يعمل، من يؤلف)، والشعر (poiésis ) هو فن التأليف والنظم2

إن الشعرية بهذا المعنى لا تقتصر على انتاج المقول الذي نسميه اليوم «شعرا»، ولكنها تتعداه إلى كل انتاج فني يكون حصيلة نشاط تأليفي خاص، ومكن أن نتحدث هنا عن عدد من الأنواع الأدبية الشعرية كالمأساة، والملهات أو الملحمة وكذا مختلف نماذج النتاج «الشعرى» كالموسيقي والغناء 9 elluma

لقد أثار موضوع تحليل «المادة البيانية الشعرية» نقاشا كبيرا في الأوساط العلمية، وغالبا ما كان ينصرف إلى مساءلة المنهج، وتقفى أثر السبيل المؤدى إلى الإمساك بالخطوات الإجرائية التي تكفل تحليل المميزات المخصوصة بالشعر كلون أدبي متميز.

وفي هـذا الإطار، اقـترح شكلوفسكي بادئ ذي بدء الأخـذ بعـين الاعتبار تنسـيق النص الأدبي مستخدما كلمة «نسق» Priëm في مقال يحمل عنوان "الفن

Jean -Michel- Gouvard: l'analyse de la poésie, paris: P.U.F 2008, p11 \_1

Groupe d'entreverne : analyse sémiotique des textes, Paris, RUF 1981 P47 \_2

Ibid., P49\_3



كنسق" ظهر سنة 1917 في المجلد الثاني من "مجموعة من أجل دراسة اللغة الشعرية" بدأ بالإشارة إلى نظرية الشعر كما وردت عند الألسني الكسندر بوتيبنيا (1891-1835) الرمزية الإلهام و التي لقيت قبولا لدى العديد من الأوساط الثقافية وبالتالي فإن تاريخ الشعر عبر العصور ينبغي أن يكون «تاريخ تغير الصورة» وبالتالي فالذي يحدد الشعر ليس كونه فكرة مجسدة بالصور، و إنما هو خطاب ينظم الصور بطريقة خاصة و ان كانت هذه الصور هي نفسها دائما على وجه الإجمال 2.

إن ما تقوم به المدارس الشعرية لا يتعدى كونه تراكمات و كشف وسائل جديدة لوصف و تنقية المادة الشفاهية، و أهم ماتقوم به يكمن في ترتيب الصور لا في ابتكارها» $^{5}$ .

ومهما يكن من أمر فإن مفهوم «النسق» لا يبعث على الرضا التام لأنه يحول الكتابة الشعرية إلى تراكم تقنيات هدفها تأمين تصور جمالي، من دون أن يكون هناك تماسك كلي بين العناصر التي تمت الإفادة منها. وهكذا يلجأ الشكليون إلى استعارة كلمة "منظومة" "system" من الألسنية الحديثة التي تسمح بنسج رباط وثيق بين الأنساق المتنوعة الهادفة إلى ترتيب النص الأدبي.

وقد أدى تكريس مفهوم المنظومة الذي تم تحديده قبل بضع سنوات على يد مؤسس الالسنية الحديثة فردينان دوسوسير (1913-1957) إلى اقتراح مقاربات ساهمت في تحليل المادة الشعرية لعل أهمها:

Richard Bourneuf: l'univers de la poésie, paris: Edition Dunod, 2004, P12\_1

Ibid., P14\_2

Ibid., P15 \_ 3



#### 1-1 مقاربة تنيانوف

يعد تنيانوف من الشكلانين الروس الذين عملوا على نقل مفهوم «المنظومة» السوسوري الى المجال الأدبي، وهو من جعل من الشكلية الاكثر اكتمالا شرطا لمقارب عملية الادب، وقال في هذا السياق: «علينا الاقرار بان الاثر الادبي يشكل منظومة، بالاستناد الى هذه القاعدة فقط نستطيع اقامة علم ادبى لا يكتفى بالصورة الفوضوية للظواهر والمتتاليات المتنافرة وانها يتصدى لدراستها» المتنافرة وانها يتصدى لدراستها»

وضمن هذا الطرح دافع تنياتوف في الصفحات الاولى من بحثه «مسألة لغة البيت الشعري» عن فكرة جوهرية مفادها خضوع كل نص شعري لـ "عامل بنائي" يحدد شكل الاثر الادبي ... وهو شكل دينامي يتجلى بإبراز مجموعة من العوامل على حساب أخرى ليستنتج ان العامل المبرز يغير شكل العوامل التابعة له» $^2$ . وهكذا فإن «الواقع الفني غير موجود خارج انصياع وتغير شكل العوامل بفعل العامل البنائي» ومن الملائم كشف هوية هذا الأخير بإبراز خصوصية المنتج الأدبى.

وتدعيما لهذا الطرح، يؤكد تنيانوف انه من غير المناسب حصر القصيدة بشكلها المنظوم، فهي شأنها في ذلك شأن سائر الآثار المقالية تحوي مجموعة عناصر خطابية، بيانية، موضوعاتية، روائية ... إلخ. وانسجاما مع تصوره للنص باعتباره نظاما بنيويا، يفترض أن أجد هذه المكونات يغلب البقية وينظم المجموع، ومع ذلك فإن تنيانوف لا يعتبر ان «الغالبية» في النص الشعري هو «البيت» وانها « الايقاع» وهو لا يفهم بهذه الكلمة مجموعة من الظواهر العروضية المعروفة، وانها كل ما تشتمل عليه قصيدة ما من عناصر تتضافر فيما بينها لتوليد تعاقبات معنية، العوامل التي يمكنها القيام بهذا الدور تتغير بحسب النصوص، بحسب المراحل وبحسب اللغات، الايقاع الناشئ هو

Jean-Michel Gouvard: l'analyse de la poésie, op, cit, p15\_1

Ibid., P17 \_2



«الدالة» الغالبة في الأثر الشعري وهو «الهدف» من القصيدة (Oustanvsko)، وقد سمحت هذه المقاربة لتنيانوف بأن يقرن التحديد الشكلى للشعر مع مفهوم "الوزن".

يرى تنيانوف أن الوزن أحد أشكال الإيقاع، ولكنه ليس الوحيد<sup>1</sup>، واستطاع بهذه الطريقة أن يعرض في المقاربة نفسها بيانا اعتمدت فيه الأوزان الكلاسيكية وقصائد من الشعر الحر الرائج في تلك المرحلة عالى المرحلة على المرحلة على المعراء الروس الجدد.

### 2-1 مقارنة رومان جاكوبسون Roman Jackobson:

الواقع أن الفكر المعاصر مدين لرومان جاكوبسون بتجاوز التصورات التي رسم خطوطها الشكلانيون في ما يتعلق بخصوصية اللغة الشعرية، في براغ Prague حيث عاش ما بين 1920 - 1939، ثم في الولايات المتحدة حيث ساهم ببزوغ ثم بإشراق تيار فكري جديد هو البنيوية 2.

إن البنيوية هي قبل كل شيء منهج يهدف إلى وصف طريقة ترتيب أشياء جرى ضم بعضها إلى البعض الآخر على المستوى الشكلي، وقد ظهرت هذه الكلمة في "الحلقة الألسنية في براغ" التي أسسها فيليم ماتيسيوس<sup>3</sup>، والتي نذر أعضاؤها أنفسهم لكشف الأنظمة الفونولوجية بمعنى «بيان الطريقة التي يتصور فيها المتخاطبون أصوات لغتهم، مستفيدين من مفهوم المنظومة الذي فصله دوسوسير».

وقد تصدى جاكوبسون في محاضرة ألقاها سنة 1960 في «المؤتمر الدولي Poetry of » بعنوان شعر القواعد وقواعد الشعر «grammar and grammar of poetry فكرة العلاقات الشكلية في تحليل

http://platform.almanhal.com/Details/Book/22735

<sup>.</sup>Richard Bourneuf: L'univers de la poésie, op, cit, P 20 -1

<sup>.</sup>Ibid,, p22 \_2

<sup>3</sup>ـ هو مؤسس هذه الحلقة لا كما يظن خطأ أن مؤسسها هو جاكوبسون نفسه.



القصيدة، مؤكدا على أهمية اللغة في تحليل الشعر، مذكرا في ذات الوقت أنه لكل لغة خصوصية اتصالية، وفئات إفرادية وقواعد ترعى تركيب هذه الفئات، وعليه وجب التركيز على العلاقات الاستبدالية والتركبيية وعلى مختلف ضروب التقابلات بين مكونات القصيدة.

إن اعتبار بناء التعادلات جوهر الوظيفة الشعرية قاد جاكوبسون إلى إرساء منهج لتحليل النصوص يقوم على وصف مجمل العلاقات التي تقيمها التماثلات الشكلية بين العناصر المكونة للقصيدة، فقد تقوم هذه العلاقات على المماثلة أو ما يسميه جاكوبسون (التعادل) Symétrie أو على التعارض أو ما يطلق عليه إسم Contraste أو Antisymétrie¹، وهو وضع لغوى يشير إلى كل وصف غير متوقع لاختبار وتوزيع وتداخل مختلف الأبنية اللغوية لقصيدة ما قد تفاجئ قائلها نفسه ما فيها، فما هو مدهش وغير متوقع من تعادلات وتعارضات وتوازن بنائي وتراكمات مثيرة للتعادلات والتعارضات اللافتة، هي السمات الأساسية التي تميز نسقية القصيدة، وهذا ما يؤكد أن مفهوم التعادل لا تعني مفهوم التماثل: فالألفاظ المتقابلة قد تكون متماثلة وقد تكون متضادة تشترك فيما بينها مظاهر معينة وتختلف بأخرى.

وتكميلا لهذا الوصف الإجرائي، عمل جاكوبسون على تطبيق هذه المقاربة، محللا عددا من القصائد التي نظمها شعراء متنوعون ينتمون إلى عصور مختلفة مثل دانتي، شيكسبير، بليك، دي بيليه، بودلير...إلخ.

وحتى نوضح الخطوات المنهجية لهذه المقاربة البنيوية التي نادى بها جاكوبسون ما بين 1960 -1970، نورد تحليله الشهير لقصيدة بودلير Chats "القطط" التي كتبها بالاشتراك مع كلود لفي ستروس ونشرها عام 1962 في مجلة الإنسان L'Homme<sup>2</sup>.

.Paul Meunier: Pour une esthétique de la poésie, Paris, Edition Armand Colin, 2006, P 37 -1

.Paul Meunier: Ibid, P 38 - 2



Les amoureux fervents et les savants austères

Aiment également, dans leur mûre saison,

Les chats puissants et donc, orgueil d la maison

Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.

Amis de la science et de la volupté

Ils cherchent le silence et l'honneur des ténèbres

L'Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,

S'ils pouvaient du servage incliner leur fierté

Ils prennent en songeant les nobles attitudes

Des grands sphinx allongés au fond des solitudes

Qui semblent s'endormir dans rêve sans fin.

Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques

Et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin

Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques

يتألف هذا النص من أربعة عشر بيتا، موزعة على مقطعين رباعيين ومقطعين ثلاثيين، وإذا كانت الرباعيتان تقدمان «القطط» على نحو موضوعي يستحضر وضعها العادي في «المنزل»، فإن السداسية تنقل التحول الذاتي للقطط إلى مخلوق «سفنكس» sphinx في صحراء الرمال<sup>1</sup>. هذا الخلاف السيمبائي بين الرباعيتين والسداسية يدعى "تعارض"، وهو التعارض الذي يقوى ويتعزز

André Bougot : le champ sémiologique de la poésie, Paris : Edition Payot, 2004, P 23 - 1



على المستوى الصوتي Phonologique بكون الألفاظ المعبرة عن التحول إلى سفنكس يجمعها نغم واحد الصامتان الاحتكاكيان  $\langle S \rangle$  و  $\langle Z \rangle$  ومصوتات أنفية أخرى.

في المقابل فإن المقطعين الإفتتاحي والختامي أي الرباعية الأولى والثلاثية الأخيرة تقدم تعادلات نحوية، في كليهما فعل (aiment / étoilent)، (aiment / étoilent) يضاف إلى (savants austères) ومفعول به (savants austères prunelles mystiques) يضاف إلى هذا أن الفعل في كل مرة كان مرفقا بحال (également / vaguement). الجملة الأخرى في كل هذين المقطعين هي بناء وصفي يقدم تجانسا صوتيا بين المسند والمسند إليه Qui comme كل هذين المقطعين هي بناء وصفي يقدم تجانسا صوتيا بين المسند والمسند إليه عمفعوله على المركب الإسنادي، في الثلاثية الأخيرة يتقدم المركب الإسنادي على الفعل ومفعوله: قُلب وضع على المركب الإسنادي، في الثلاثية الأخيرة يتقدم المركب الإسنادي على الفعل ومفعوله: قُلب وضع الجملتين في المقطعين وبالتالي قدمتا لنا تعادلا مقلوبًا، وهو ما يعرف باسم "قلب العبارة" وهي نوع من البديع أ. ومن جهة ثانية فإن المقطعين الوسطين أي الرباعية الثانية والثلاثية الأولى وحدهما يقدمان لنا أفعالا (Pouvaient / semblent) تبعها مجموعة مصادر (phuraet / semblent) النحوي على مقطعي الاستهلال والختام.

المقطعان المزدوجان أي الرباعية الأولى والثلاثية الأولى لهما أيضا ما يقربهما: يقدمان لنا جملتين ثانيتهما موصولة وماثلة في آخر بيت في المقطع (البيتين 4 / و 11)، وهو الأمر الذي يختلف مع المقطعين المفردين، أي الرباعية الثانية والثلاثية الثانية اللذين يقدمان لنا جملتين مستقلتين تحتل الثانية منهما في كل مرة البيتين الآخرين، الأبيات 7 - 8 و 13 - 14.

André Bougot : le champ sémiologique de la poésie, op cit, p25. \_1



وضمن إستراتيجية تحليلية أكثر دقة يقترح جاكوبسون الاستفادة من كفاءة المربع السيميائي وضمن إستراتيجية تحليلية أكثر دقة يقترح باكوبسون الاستفادة من كفاءة المربع الطبيعة لد carré sémiologique في استخلاص التماثل والتعارض ومختلف التقابلات ذات الطبيعة المورفولوجية والفونولوجية، النحوية والسيميائية، وهو ما من شأنه أن يكشف عن الصورة الشعرية الموظفة، عناصرها، أسسها المجازية والكنائية والبلاغية.

والجدير بالذكر أن التخريجات الصورية التي تنتج عن تطبيق المربع السيميائي، تختلف باختلاف لغة الشعر، وهذا ما يجعل الصياغة الصورية في الشعر العربي تتراوح بين ثلاثية الإيجاز و الأطناب والمساواة².

بالاستناد إلى مراجعات كهذه كان تحليل الشعر ولا يزال حتى الآن مذهبا حيا وثيق الصلة بكبريات المسائل والقضايا اللغوية والفلسفية في زمنه.

ثانيا: مقاربات تحليل الخطاب الروائي:

إن الحديث عن الخطاب الروائي يعني الحديث عن الخطاب الحكائي أو السردي وما يميل إليه من أنظمة مقولية تتراوح بين قصص صغيرة، روايات، حكايات شعبية، مأثور القول ..) وغيرها من تجليات السرد<sup>3</sup>.

وقبل أن نخوض في المقاربات السيميائية المطبقة في تحليل النسق الحكائي، رأينا ضرورة توضيح الفرق بين أنواع السرد المختلفة، وهو إجراء منهجي هام لفهم خصوصيات كل مادة حكائية، أحداثها المركزية، زمانها، عوالمها وفضاءاتها السردية.

Paul Meunier: pour une esthétique de la poésie, op, cit, P 38. - 1

Paul Meunier: Ibid, p40 \_ 2

p15, Henri Gottner: méthodologie des théories de la littérature, paris: Edition Picard, 1981\_3



أ- القصة و الخطاب

إن كل الذين اشتغلوا على الحكى لجأوا الى اجراء تمييزات داخل كل عمل حكائي كيفها كان نوعه، وعلى هذا الاساس كانت القصة (histoire) تعنى الاحداث في ترابطها وتسلسلها وفي علاقاتها بالشخصيات في فعلها وتفاعلها ، وهذه القصة يمكن ان تقدم مكتوبة او شفهية بهذا الشكل او ذاك، اما الخطاب (discours) فيتجلى من خلال وجود الراوي الذي يقوم بتقديم القصة، وبحيال هذا الراوي هناك القارئ الذي يتلقى هذا المحكى، وفي اطار العلاقة بينهما ليست الاحداث المحكية التي تهمنا ( القصة)، ولكن الذي يهم الباحث في الحكي بحسب هذه الوجهة هو الطريقة التي بواسطتها يجعلنا الراوى نتعرف على تلك الاحداث (الخطاب).

يبني Todoroff تودوروف تمييزه هذا بين القصة والخطاب إنطلاقا من تمييز الشكلانيين الروس من جهة، وتمييز بنفنست Benveniste بين الحكى والخطاب من جهة ثانية، لكنه يذهب بعيدا في التاريخ الأدبي ليبرز كون هذا التميز يجد له اصولا حتى في البلاغة القدمة التي تقيم اختلافا بين مظهرين للعمل: فالقصة ترتبط ما يسمى في البلاغة (inventio)، ويرتبط الخطاب ما كانت تسميه د (dispositio).

بهذه الاحالة التي متد في التاريخ من البلاغة الى الشعرية مع الشكلانيين الروس واللسانيات مع بنفنست يقدم تودوروف تصورا متكاملا لدراسة الحكي، سواء في التمييز بين مظهريه في اختلافهما او تكاملهما، او في خصائص كل واحد منهما.

فالحكي كقصة يتم التمييز فيه بين مستويين هما: منطق الاحداث من جهة وعلاقاتها مع بعضها البعض من جهة ثانية، اما الحكى كخطاب فيركز في تحليله من خلال ثلاثة جوانب: زمن الحكي وجهاته وصبغه2.

Ibid., p17-1

Daniel Fokkema: question épistémologique in théorie littéraire, problèmes et perspectives, \_ 2

Paris, P.U.F, 1990, P11



واذا كان اللساني في تحليله الفعل بحسب زمنه (temps) وجهته (aspect) وصيغته (mode)، فان مكونات الخطاب الحكائي بحسب هذا التصور هي مكونات الجملة الفعلية، وهذا التماثل بين الجملة الفعلية، والخطاب الحكائي بحسب هذا التصور هي مكونات الجملة الفعلية، وهذا التماثل بين الجملة الفعلية والخطاب الحكائي هو الذي على اساسه يمكن ان نقيم تحليلاً سيميائيا للحكي<sup>1</sup>.

وإذا كان تودوروف من خلال تعريفه للخطاب الحكائي ينطلق من تمييز بنفنست كلساني ويحاول إعطاءه أبعاداً تساير تصوره الشعري، ويماثل بين الجملة والخطاب على مستوى التحليل النحوي، من خلال التركيز على الجوانب الفعلية الثلاثة، فإن مجموعة "لييج" Leedge تتوخى الحدث نفسه وهو تقديم مشروع متكامل لتحليل الخطاب الادبي لكن إنطلاقاً من تصورها البلاغي. في سنة 1970 ظهر كتاب "البلاغة العامة" الذي تبن فيه الجماعة قراءتها البلاغية الحديثة.

إن السرد (narration) أو الحكي (récit) في رأي الجماعة غير قابل للوصف إنطلاقاً من مقولات النحو<sup>2</sup>. وهنا يمكن ان نسجل اختلافها مع تودوروف الذي يقيم تماثلا بين تحليل الجملة والخطاب بحسب مقولات النحو. ويكمن السبب، في رأي الجماعة، في أننا نجد عدة أنظمة غير لسانية يستعمل فيها الحكي أو السرد مثل الفنون التشكيلية، والمسرح والسينما... وبما أن الحكي يشكل حقلاً مهماً للتعميم البلاغي فانهم يسعون إلى إقامة تصور متكامل في تحليل الحكي كيفما كان تجليه النظامي<sup>3</sup>. وإذا كانت القصة ترتكز على البعد الإيديولوجي للنسق السردي، باعتبار إنها سياق فكري ينتظم وفقا لخط حكائي معين أفان الرواية بناء حكائي يجمع بين البعد

Daniel Fokkema: question épistémologique in théorie littéraire, p13 \_1

Daniel Fokkema: Ibid, p15 \_ 2

.Gérard Genette: Nouveau discours du récit, paris: seuil, 1996, p17\_3

Ibid., p20 \_ 4



الإيديولوجي والبعد الجمالي:

u- سمات الرواية

ان التصور الذي رست عنده الدراسات المعاصرة، يؤكد ان الرواية هي جنس تعبيري ايديولوجي وجمالي يتوسل -لكي يتجسد- وسائل بلاغية ومنطقية: وقد نتج عن ذلك ان تم ربط الاساس الذهني لإنتاج الرواية بفكرة ايديولوجية حاملة التصور عن العالم والانسان والمجتمع. وهي الفكرة التي تحول وفق مقاييس حجاجية الى حكاية منسوجة بناء على قيود الضروري والمحتمل الملائمين للفكرة الايديولوجية وللحساسية المعرفية والجمالية المهيمنة على التلقى الملازم لزمن الانتاج، ثم ليتحول كل ذلك الى اشكال لغوية خاضعة لاشكال التقنية الخاصة التي تتولى ربط النص المفرد (رواية ما) بالجنس (الرواية).

انه اذن، تصور يربط الرواية المفردة بشكل مخصوص من التخييل الخاضع لقيود ذات بعد منطقي، ولا يتم ذلك الا بفضل سرورة ذهنية معقدة ومدروسة وموجهةً.

لقد لاحظ باختن Bakhtine، أن كل تعقيد لجنس الرواية إلا ويصدم بخاصة واسمة لكل نصوصه، وتتثمل هذه الخاصة في الافتتاحية التي أسندها للرواية من أجل تمييزها عن بقية الأجناس الادبية السابقة عليها2، ومعناها ان الرواية على خلاف الأجناس الأدبية «المغلقة» قد اتصلت جوهرياً بالحاضر الذي هو دامًا في طور التطور (لا يكتمل أبداً لأن حده الثاني منفتح باستمرار على الآتي..). فالرواية، حتى حن تكون مادتها الملموسة (الحكاية) مفارقة تماما للراهن، فإنها - كما يؤكد -باختين، لا تكون إلا إجابة عن سؤال راهن. 3

R. Fouler: Linguistic and the novel, Methuen, London and New York, third edition, 1983, p23 \_1 .Ibid., p25 \_ 2

Jean Lefebre : structure du discours de la poésie et du récit, Paris : Edition de la Baconnière, ... 3 1971, p18



بهذا المعنى، يمكن اعتبار الرواية جنساً مرتبطاً بالكلية الممتدة، أي انه جنس (محايث للحياة)، والقول بمحايثة الرواية للحياة او الواقع، يحيل الذي يفيد بان الرواية، وهي تنتج، لا تنتج الا «بتراكب» التفكير الجمالي بالحياتي، ولذلك فإنها تنقاد بالقوة إلى إستعارة شكلها من تقطيع متميز ومخصوص لإبعاد الواقع ومستوياته المختلفة، وبما ان الواقع ليس سوى ما يتبدى أي ليس سوى تركيب تراكيبي للغة (التي توصف الواقع ذاته، ويقدمه بوصفه تجريدا في اطار مجموعة من الكليات والمقولات) والافكار والسنن والمعطيات الموسوعية أ، بحيث تغدو الواقع (نقطة البداية المعقولة التي لا يمكن إيجاد غيرها منفذاً من الغرق في الميتافيزيقا...) هو نفسه – بفضل إلتباسه – منفتحاً، وذلك ليس نتيجة إلتباسه الإشكالي وهو ينفتح في كل لحظة على المستقبل فقط، ولكن أيضاً نتيجة حضوره، في الذهن المفرد (أو الجمعي) الموسط بالأشكال الرمزية المشكلة لقيود المعرفة والإدراك .

إن الواقع الذي تحايثه الرواية، لا يكون في الحقيقة سوى شكل الموجود أو المتبدي ما دام "انكشاف الموجود وظهوره يخفي وضوح الوجود ويغلفه، فالوجود ينسحب عندما ينكشف الموجود، وهكذا فإن ما يظهر ويضيء، وأعني الوجود يتيه بالموجود، ولا يعرض الموجود إلا في التيه، فيقيم بذلك عالما من الضلال.

ج- الحكاية الشعبية بين التوصيف النمطي ورمزية المعنى:

تعتبر الحكاية الشعبية، بما هي تجسيداً لنهاية سيرورة تفكيرية، تجسيداً لمؤول المحاية الشعبية، بما هي تجسيداً الناء السردي لا تكمن في تصور Propp.

André Searle, p19 - 1

.François Rastier: Qu'est-ce que le roman?, Paris: Edition Dunod, 2001, P 33 \_ 2

.Ibid., P 35 \_ 3



في الحوافز والشخوص المركزية، ولكن في وحدات بنيوية تتحلق حولها الحوافز وتتجمع، من هنا كان التشافه لمفهوم الوظيفة Fonction . وتبعا لذلك وظائف الشخوص باعتبارها عناصر ثابتة وقارة ومتكررة في ثنايا الحكاية الشعبية، وقد خلص بروب Propp من هذا المفهوم إلى بلورة نموذجين بنيويين هما :

- 1 ـ نموذج تفصيلي يتعلق بالتعاقب الزمني للأفعال.
- 2 ـ تموذج أكثر اختصارا يتمحور حول الشخصيات.

كما أسس على هذين النموذجين تعريفين للحكاية الشعبية:

- ✓ محكي مبني وفق تعاقب منتظم للوظائف في أشكال مختلفة.
  - ✓ حكاية تتبع ترسيمة من عدة شخصيات.

هذه الخلاصة الجوهرية جعلت من مبحث ومقاربة بروب قاعدة رئيسة في التحليل البنيوي للفلكلور السردي، فبعد ظهوره في الغرب لم تخل، تقريبا، أي دراسة حول النموذج البنيوي في الثقافة الشعبية من ذكر هذا المؤلف واعتماده مرجعا أوليا في هذا الحقل الشفهي. دون أن ننسى التأثير القوي الذي مارسه على مباحث وأعمال المنتسبين للدلالة البنيوية والسيميائيات وتحليل المحكي أ. وقد أدى استبدال مفهوم "الوظيفة" كما نحته بروب مفهوم "الملفوظ السردي" في السيميائيات السردية الخطابية يكشف عن تحول في النظر إلى تركيب الحكاية الشعبية واعتبار العدة الإجرائية للمحكى عدة مالكة لـ " معنى " واتجاه ومقصدية مضمرة يرجع تأويلها إلى المحلل ورغم الحدود المشتركة بين نظام البنى السردية، إلا أن هناك من الباحثين المشتغلين في حقل المحكي من يخص الرواية بإجراءات تحليلية تختلف إلى حد ما عن الأدوات التفكيكية الموظفة في الحكاية الشعبية و هو ما يفرض ضرورة تبن:

Ibid., p11 \_ 2

<sup>.</sup>André Searle: Analyse de conte populaire, Paris: Edition Gallimard, 2004, P 9 \_1



### 2-1 المكون الإجرائي لتحليل البناء السردي

عرفت نظريات السرد في العالم الغربي تطورا كبيرا، و انفتحت على علوم متعددة، و تمكنت في وقت قصير أن تضاهي علوم اعتق منها و اسبق، وبفضل حماسة الباحثين المشتغلين في هذا الحقل، تم اقتراح اطر تحليلية تتواءم وطبيعة كل نسق.

## 2-1-1 المسارات المنهجية لتحليل الرواية

تقوم منهجية تحليل الخطاب الروائي على الوقوف على فرضية وجود سيرورة روائية ذهنية متراتبة ومتلازمة وهو ما لزم عنه حتمية مساءلة:

أ- الدليل التفكيري la pensée signe: وهي المرحلة التي يتم مقتضاها استنباط الفكرة الأولى التي ترسو في الذهن حين يكون مثابة متلق للعالم و تشكل هذه المرحلة أساس الانفتاحية المتجلية في الشكل الإظهار للبناء الروائي.

ب- مدار الحديث النصي: ويحيل إلى تمفصل جزئيات الحدث الروائي و ما يرتبط بذلك من قضايا جزئية و كما يسميها قان ديك V. Dick بـ الماكرو قضايا أو الفابيولا Fabula عند ايكو Umberto جزئية و كما يسميها قان ديك Eco في التي تعادل البني الأولية للدلالة حسب غريهاس Greimas

ج- مدارات الحديث السردية: وتتصل بالتشعبات الدينامية السردية والوصفية، وهي الآلية التي تتصل بوصف فعل تحول السرد إلى الحبكة.

د- البنية الاظهارية العامة: وهي تجسد الأسلوب الذي يتم بمقتضاه تثبيت كل المراحل السابقة
 وتحققها في المادة اللغوية التي تمنحها شكل الرواية.

وقد تم العمل على تحديد هذه الخطوات المنهجية، بناء على خلفية فلسفية ضابطة وموجهة: وهي فلسفة الذريعية فلسفة الذريعية فلسفة

سيميائيات الخطاب والصورة

<sup>.</sup>André Searle: Analyse de conte populaire, op cit, p13-1



من أهدافها اعتبار فعل التفكير استخداما للأدلة ، وجلى أن هذا التحديد غير النمطي، «يوضح أن الأدلة العامة لتصور ما، لا تضبط إلا وفقط إلا، أخذنا بعين الاعتبار مجموع «الآثار العملية» التي يمكن أن يتوفر عليها موضوع هذا المفهوم»2، ومن الواضح أن وظيفة هذا القول تكمن في كونها تعمل على توضيح الدلالات وتمييز التعابير التي تشتمل على معنى والتي لا معنى لها<sup>3</sup> ورغم كون هذا التحديد يبدو ذا علاقة بالتحديد الكانطي لأنه يسعى إلى إقامة ترابط بين المعرفة العقلية والغاية العقلية، فإن الذرائعية «ليست مذهبا ميتافيزيقيا وليست محاولة لتحديد حقيقة ما للأشياء، ولكنها منهاجية لتحقيق معاني الكلمات القوية والمفاهيم المجردة التي تقود إلى فهم دلالة السياق العام»4.

2-1-2 التحليل الموضوعاتي Thématique للحكاية الشعبية

يرى جان بتيتو كوكوردا Jean Petitot Cocorda أن الحكاية الشعبية هي بناء سردي خاص يخضع في تحليله للقواعد التي تضبط قياس الانتقال من البنية العميقة إلى البنية السطحية، وإذا كان الأمر على هذا النحو، فإن البنية السطحية تتألف من مكونين أساسين:

مكون التركيب الخطابي: ويتم فيه تناول قضايا الممثلية والزمنية والتفضية.

مكون الدلالة الخطابية: ندرس فيه الشبكة الموضوعاتية والتشكل التصويري .Figuratif

<sup>1</sup> ـ ليست الأدلة هنا مقصورة على الأدلة اللغوية، بل تشمل كل أنواع الأدلة، ما فيها قيود الجنس...

Claude Chauviré: Les signes et le mentale, in revue philosophique, Edition P.U.F N° 03, 1997, \_ 2 P 275.

Ibid. P 276. \_ 3

<sup>4</sup> ـ ج. كلاكان، نقلا عن محمد مفتاح: مفهوم الحقيقة عند بورس، مجلة فكر ونقد، العدد 2، 1997، ص 53.



هناك إذن مكونات على صعيد البنية السطحية: المكون التركيبي الخطابي والمكون الدلالي الخطابي. ما أشار إليه جان بتبتو كوكوردا J.P. Cocorda بحيلنا مناشرة إلى طرح المقاربة السيميائية لمشكل الانتقال من البنية العميقة إلى البنية السطحية بوساطة الممثلين وأدوارهم الموضوعاتية، وهو طرح ظل سائداً في حقل الدراسات السردية، رغم أنه أثار الكثير من الجدل الفكري، صحيح أن الممثلين (شخوص) بطبيعة تمفصلهم بالتركيب العاملي يكونون محفلاً حاسماً للربط بين التركيب والدلالة، بين ما هو سردي وما هو خطابي في المسار التوليدي، إنهم يحملون دوراً مزدوجاً، يحملون البنية السردية (الأدوار العاملية) بتوزيع الوظائف وفق مقاطع ولعب الحكي أو متصون العناص الدلالية (الأدوار الموضوعاتية) المطبوعة بالوسم الحملي أو الوظيفي الـذي ينسـج منـه النـص، لكـن حـد هـذا الـدور الممثـلي في المحـكي لا يعفـي المقاربـة السـيميائية من التفكير في مسائل الانتقال بين البنيتين العميقة والسطحية بطريقة مستمرة لأن طرح مثل هذه المسائل على نظر التأمل فيه ضمانة أكيدة لتطوير مفاهيم ومقولات المقاربة ذاتها، لهذا ساق اندريه سيرل André Searle أشكال هذا الانتقال بالتأكيد على مقولتن أساسيتن هما: الواصلات les embrayeurs والفاصلات والفاصلات والفاصلات والفاصلات والفاصلات كما تعرفهما نظرية التلفظ théorie de l'énonciation عاملان مفصليان في استنطاق جوهر السرديات، كما أن الاستعانة بهما في التحليل يتم من تصور مبدئي للتشكل السردي والخطابي في النص، إذ أن عرض النص على صعيد التلفظ معناه التعامل مع النسق النصي كشبكة من الخطاطات التخاطبية: وفالتسنين يستهدف مجموعة من الدلالات تنتظم بوساطة مؤشرات وإشارات هـر عـر البنية اللسانية لتتشعب إلى مقاصـد بنـوي تحقيقهـا المتلفـظ والخطـاب في آن

Jean Petitot - Cocorda: Morphogenèse du sens, Paris ; Edition P.U.F, 1985, P 17. \_ 1

André Searle: analyse du conte populaire, op, cit, p25 - 2



بالتشديد على هذا المحمول وتوسيع تشخيصه او غيابه.

واجمالا يمكن القول ان تحليل الحكاية الشعبية يستهل بتحليل شكل التلفظ في الحكاية وهو ما يعني الاستدلال في مسألة الحكي – الصلة وشروط انتاجه والتصويغ التلفظي. ثم الانتقال الى تحليل مفهوم الزمن بتوظيف التحديدات التي ادلى بها ميخائيل باختين M. Bakhtine فيما يخص مفهوم الوحدة الميقاتية والمتمنون التي يتم بمقتضاها التمييز بين الزمن العميق والزمن السطحي، ويتم في ثناياهما تناول التضمين الإدماجي بنوعيه: الخارجي والداخلي، والاضمار بفرعيه: الصريح والضمني وهي السيرورة التي تقود الى مناقشة الزمن الدوري الذي يتخلل الحكاية، وتحليل شكل الفضاء وتمظهراته المتنوعة كفضاء السلطة وفضاء الادماج وفضاء الانتقالات والانفصالات المكانية التي تملأ الاحاديث والحكايات بكيفية لافتة للنظر و باستكمال مشروع البحث في البنية السطحية وفي البنية العميقة يستكمل المبحث عدته الاجرائية ككل باعتبارها جهازا سيميائيا يمتلك كفاية ملائمة لمقاربة السرد في الحكاية.

## ثالثا: مقاربات تحليل الخطاب الاعلامي:

إن أهم مدخل يسم الخطاب الإعلامي، اعتباره مجموعة معلومات متجددة تضمن حركية الاتصال المستمرة، وهو ما يجعلنا نميز في الخطاب الإعلامي بين مقولتين أساسيتين: المعلومات الجديدة التي يعتقدها الصحافي ولا يعرفها المتلقي، والمعلومات الجديدة التي يعتقدها الصحافي ولا يعرفها المتلقي إما لأنها محققة فيزيائيا في السياق المشترك أو لأنها مشار إليها ضمن نص خبري محدد، والمقولتان الأصليتان في الخبر تتجددان بالطبائع اللغوية.

ولما كانت اللغة نسقا سيميائيا نسبيا يتفاعل مع المعطيات المعرفية والإيديولوجية، فإن الأخبار باعتبارها خطاباً لغوياً تعد تمثيلا سيميائيا للعالم، وعليه، يعد الخطاب الخبرى نتاجا طبيعيا لتعالق اللغة والتمثيل، ذلك أن النص الذي ينتج عن الحدث



الخبري لا يتعدى كونه مفعولا لتفاعل الذات الصحافية، اللغة الوسائطية والعالم<sup>1</sup>، وإذا نعتبر الأخبار تمثيلات لغوية ذاتية عن الحدث والعالم<sup>2</sup>، فإننا لا نحصر بعد التمثيل في العنصر الاجتماعي والاقتصادي بل كذلك العنصر الثقافي والسياسي والتاريخي، ثمة، إذن، تفاعل عميق بين البنيات النصية للخبر والمقتضيات المعرفية للسياق بنمطيه المعمم والمخصص، فلا تحصيل للمقاصد الخبرية إلا بتحصيل التعالقات الخطابية للنص والسياق.

ومتى ذهبنا مذهباً مقولياً في وصف الأخبار، خلصنا تبعاً لفان ديك Vandijk: "أن الخطاب الخبري بنية مقولية تتشكل عبر قواعد التكوين ضمن خطاطة معرفية كلية. ومن ثم، تخضع الأخبار الصحافية لمقولات مجردة تتجسد في أشكال سردية وحجاجية تنبني على مقدمات واستدلالات فنتائج، ويمكننا أن نصوغ ذلك في الخطاطة الخبرية كما حددها قان ديك Vandijk لحصر المقولات السيميائية الوسائطية فيما يتعلق بالنصوص الخبرية.

.Ibid., P 38 \_ 3

<sup>1-</sup> نستثمر هنا غوذج بيتوفي Petôfi: نظرية بنية النص – بنية العالم لأنه أشمل وأدق، ولا يقتصر على مستوى التمثيل الاجتماعي. وبذلك، نتجاوز المقاربة اللسانية للخطاب الصحافي التي تعتمد اللسانيات النقدية ذات المرجعية الوظيفية خصوصا لوظيفة الاجتماعية.

<sup>.</sup>Richard Salkie: Text and discourse analyse, London, Routledge, 1995, P 37 - 2



# الخطاطة الخبرية كما صاغها فان ديك



يخلف ، فايزة Al Manhal Collections (www.almanhal.com) - 07/11/2017 User: @ King Saud University Copyright © دار النهضة العربية. All right reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law. http://platform.almanhal.com/Details/Book/22735



عتلك الخطاب في الجنس الخبري مقولة الموجز التي تتصدر النص لتصوغ بنيته الدلالية العميقة صياغة لفظية و تعبر بإيجاز عن اهم مواضعه و محاوره، و يعين الموجز – ضمن وظائفه الاستراتيجية المعرفية – المتلقي في الاطلاع على البنية الدلالية الكبرى للنص دون اللجوء ضرورة الى سيرورة تصاعدية تبني البنية المحورية الكبرى و تستجمع مكوناتها من الجمل النصية، و الأهم معرفيا ان هذه المقولة بتحديدها للمحاور تدفع بالملتقى الي تحريك المعرفة المناسبة المختزنة في الذاكرة لتأويل البنيات المعجمية و التركيبية و ضبط تماسكها المحلي.

بناء على ذلك، يطرح الموجز الاحداث الرئيسية عير مقولتين متتالين: أولهما، مقولة العنوان، وثانيهما: مقولة المدخل: فالأولى تقدم النص الاخباري وتتسم أسلوبيا بصيغ نحوية غير تامة قد تؤدي الى الالتباس والغموض كوظيفة إيديولوجية. ان الصياغة التركيبية للعنوان لا تكون محايدة حيث يراقب الموقع المرجعي للصحافي الانتقاء والتركيب المعجمي، ويلزم عن ذلك ان هذه المقولة التخطيطية تعبر عن وجهة نظر المنتج وموقفه إزاء الاحداث مما قد يؤثر في توجيه التأويل ضمن سيرورة التلقي، ومن ثمة، تتميز مقولة العنوان معرفيا ببعدها السلوكي في إثارة الانتباه وبداية الملتقى أو في عدم انتباه المتلقي ليتوقف عن قراءة النص وفهمه في إثارة الانتباه وبداية الملتقى أو في عدم انتباه المتلقي ليتوقف عن قراءة النص وفهمه العنوان إطاراً محفزاً على فهم المعلومات النصية الفرعية لتأويلها وتمثيل الحدث الخبري في البنيات الجملية التالية للعنوان، أو في الفقرة الاولى للنص الخبري ويتميز المدخل بضرورة تعبيره – طبقا للقواعد المعيارية للكتابة الخبرية – عن المقولات الدلالية الفرعية للحدث الخبري: من، ماذا، أين، متى وكيف؟ وعلى هذه الشاكلة، تتميز مقولة الموجز بكونها المقولة الأخبري: من، ماذا، أين، متى وكيف؟ وعلى هذه الشاكلة، تتميز مقولة الموجز بكونها المقولة الأكثر تذكرا سواء في الرتابة اليومية للصحافي أو تأويل المتلقى لنصوص أخرى. أما مقولة الأكثر تذكرا سواء في الرتابة اليومية للصحاف أو تأويل المتلقى لنصوص أخرى. أما مقولة

<sup>.</sup> Garst R Bernstein: headlines and deadlines, new-york, Columbia, university press, 1982.p105 - 1 . Ibid., 1907 - 2



الاحداث الرئيسية، فتنظم كل المعلومات المتعلقة بالحدث الخبري لتشكل قاعدة القيم الاخبارية ( المحلية، القرب الايديولوجي، والجغرافي ....) وانها تعين الابعاد النوعية للحدث، خلفيته، سياقه، تقويمه، وتوقعاته.

بصورة تفصيلية، تتفرع مقولة «الخلفية» فرعين متباينين: السياق الذي يشمل المعلومات الحالية والمتزامنة مع الحدث الخبري، ثم الملابسات التي تتعلق بالأحداث السابقة المحددة لشروطه وأسبابه، وعلى المستوى التقني، تختلف مقولة التاريخ عن الملابسات لكونها تخصص السياق الزمني السابق الذي يؤدى الى الوضعية الحالية للحدث.

على ان الخطاب الخبري يكتسي اهمية بما تحتويه مقولة النتائج من معلومات متمخضة عن الحدث، هاهنا، تتموقع مقولات الانفعالات اللفظية التي تتضمن ردود الأفعال على شكل تصريحات أو استشهادات، ليتوج النص الخبري، بعد ذلك، بمقولة التعاليق - بما في ذلك من تقويمات وتوقعات التي تقتضي التصريح او التلميح بالاعتقادات والمواقف وتخمين الأحداث المقبلة، واذا كان قان ديك Djyk يذهب الى أن مقولة التعليق غير ضرورية، فإننا نعترض على ذلك متى اخذنا بما افترضناه من ان الخطاب الوسائطي رهن التفاعل التواصلي لغويا ومعرفيا، وما التقويمات والتوقعات الا وظائف معرفية ملازمة للتحققات اللغوية للنص الخبري<sup>1</sup>.

إجمالا، تتفاعل المقولات البنيوية للخطاطة الاخبارية مشكلة بذلك بنية خطابية متماسكة، ان انتاجا او تأويلا، وحسبنا من هذا التأطير الاجرائي ان نكشف عن كيفية اشتغال الأدلة الخبرية بشكل سيميائي داخل الخطاب الوسائطي، اننا لا نريد من ذلك الا ضرب المثال على خضوع الخطاب الاعلامي لسنن تأليفية

1 ـ لعل الدافع الى القول بإجبارية حضور التقويم والتوقع، افترضنا ان هاتين المقولتين تنعكسان ضمنيا في كيفية صياغة محتويات المقولات الأخرى، فالاختيار المعجمي و الاسلوب التركيبي يعبران بشكل مضمر عن اعتقادات الصحافي ومواقفه.



ومقاصد دلالية واستراتيجيات معرفية، كما نهدف الى بيان ان اقوم مسلك لوصف قيود الخطاب الصحافي ما رسمته السيميائيات الوسائطية من مفاهيم وخطوات تحليلية، وما نشير إليه في هذا السياق اختلاف التحققات النصية لعناصر الخطاب الاخباري باختلاف مقومات الوسائط الجماهيرية، وعليه، غيز بين التحقق الخطابي للخبر في النص المكتوب وتحققه في النص السمعي البصري، فلنبين القصد من ذلك ولنفصل مشروعية هذه الاشارة وصحة ازدواج التحقق.

### 1-3 النصوص الاعلامية المكتوبة

تمتاز التحققات النصية في الصحافة المكتوبة بسمات خطية ومعجمية تقنن التنظيم المقطعي للخبر، فالنص المكتوب يحاول تكثيف قوته التعبيرية في الوحدات اللسانية الانتقائية، ذلك أن الاتصال - في مجال الصحافة المكتوبة - يقوم على أساس استراتيجية التفاعل الافتراضي للقارئ. وعلى هذا النحو، يجرد الصحافي من ذاته ذاتا متلقية تسعفه على تحقيق إشباعاته المقصودة¹. والمجمل أن الخبر في النص المكتوب تسجيل لفظي للحدث وتمثيل خطى له، وهنا تعتبر البنية النصية المكتوبة إفرازا لتداخل المكونات الكبري للكتابة الصحافية : الخط، اللغة اللفظية والصور الثابتة، ومن هذا المنطلق، يتحدد التنظيم العام للخطاب الخبري.

إن النص الخبري المكتوب قد يعمل الصورة الثابتة لترسيخ مشهد الحدث أو إحدى عوامله: خصوصا شخصيات الخبر، ولا بـد عـلى الصحـافي مـن احـترام مبـدأ مطابقة بنيـة وموقع للموضع الكلى للخطاب لخبري، وبناء على هذا، تتكفل السيميائيات الوسائطية بتظهير مستويات الصورة الثابتة وربطها ربطا إزدواجيا، فإذا كان الربط الأول يستهدف البحث في طبيعة الصورة وعنوانها الخاص - وهو ما سوف نفصل فيه في مقاربات الصورة -، فإن الربط الثاني ينظر في الصورة ومدى تمثيلها الرمزي لبؤرة الخبر. والأساس في الربطين معا تعيين ما يشفع

.K. Krippendor: content analysis, Sage, Beverly Hills, 1999, P 17 \_1



للصحافي في إنتقاء الصورة ووضعها في الموقع الملائم داخل مساحة النص.

عموما يستعين التحليل في ضبط المكونات الفنية للصورة بإجرائيات وصف المعمار والهندسة التصويرية: العمق، المقاييس الفضائية، الأبعاد وغيرها. بناء على ذلك، تكتسب بنية الصورة الثابتة دلالاتها الوظيفية من خلال تفاعلها مع تكوين الخط واللغة اللفظية<sup>2</sup>.

على المستوى الخطى، تحدد الأشكال الكتابية الأبعاد الوظيفية لمقولة العنوان ذلك أن حجم الخط يعين الأصلى والفرعي، الدلالي والإيديولوجي وعلاوة على ذلك تفيد المواضعات اللغوية وتغيراتها، أنها آلية لضبط التراكمات الدلالية على الصعيد النصى للجمل والفقرات. ومن ثمة، يساعد التمثيل الخطى الصحافي في تنظيم النص الخبري عا يتلاءم مع طبيعة الحدث نفسه من خلال إسناد القول إلى قائله الحقيقي والجمل إلى فقراتها المناسبة3.

أما المكون اللغوي اللفظي فينهض بالصيغ التركيبية من خلال وظيفتين أساسيتين: أولهما تقنين الاتصال في الزمان والمكان، وثانيهما: تحقيق البنيات اللغوية من الناحية البصرية، وعليه تتيح لنا التحققات اللفظية حصر التشاكلات النصية (معجمية ودلالية) التي ترتبط ببؤرة الخطاب الخبري، إن اللغة بمستوياتها السطحية و العميقة تترجم الاسلوب التركيبي و التكوين المعجمي للبنيات الخبر النصية 4.

ونفترض ان التنظيم اللفظي يقتضي استراتيجية معرفية مفادها توجيه القارىء دلاليا و ايديولوجيا. ففي هذا المقام، تعكس الظواهر اللفظية - من تبئير و تحويل و تعبير - وجهة نظر الصحافي اتجاه الحدث الخبري.

<sup>.</sup>K. Krippendor: content analysis, op cit, p20 - 1

<sup>.</sup>Ibid. P 21 \_ 2

<sup>.</sup>Ibid, P 23 \_ 3

Mc Quail, D. and Windhal, S.: communication models: for the study of mass communication, \_ 4 .London, 1993, P27



بشكل عام يمكن القول ان النصوص المكتوبة تتقوم بالتفاعل العلائقي بين المكونات الكبرى للكتابة الصحافية، ويلزم عن ذلك توظيف احداها لتثبيت الأخرى وترسيخها، ولا تكون التفاعلات بين الخط واللغة اللفظية والصورة الثابتة محايدة، بل تعبر عن قصد معرفي يجتهد الصحافي في تبليغه للقارئ، مضمونا واقناعا: ذلكم ما يضمن للخطاب الخبري في تحققه المكتوب بعده الوظيفي واستغاله البنيوي. .

ان الحديث عن بعض مميزات التحقق النصي المكتوب، يقودنا الى الحديث بإيجاز عن سمات التحقق السمعى البصرى للاخبار.

2-3- النصوص الاخبارية السمعية البصرية

تمتاز النصوص السمعية البصرية بخضوعها لسنن خطابية متعددة تؤطر توليد السرد و التصوير والتصويت، ومن ثم تكتسي البنيات الاخبارية قيمتها الفنية الحجاجية بمدى تقيدها بمبدأ التزامن و احترامها له، والمقصود بالتزامن التوازي المنطقي بين المقاطع السردية و اللقطات التصويرية، بحيث يقع الانسجام بين مستويات القصة الخبرية و مدلولاتها من جهة ثانية و اذا دققنا الامر قلنا ان التزامن يتعلق بحيز التطابق بين وجهات النظر السردية ووجهات النظر التصويرية. ومتى علمنا – تبعا لهارتاي و مونتغمري Hartley et Montgomery بأن لكل اللقطات وجهة نظرها وتبئيها الخاص لزم عن هذا العلم ضبط الحركات التصويرية وفق ما يقتضيه التحول السردي وعلى هذا النحو، يضمن النص الخبري في الوسائط السمعية البصرية توليدا متوازيا للأدلة اللفظية وغير اللفظية، وإضافة الى ذلك، ينطبق مبدأ التزامن على

.Ibid. P30 \_ 2

Hartley, J and Montgomery, M.: Representations and relations: Ideology and power in press \_ 3 and T.V news, Berlin, Walter de gruyter, 1985, p61

<sup>.</sup>Mc Quail, D. and Windhal, Sp29 - 1



ترابط بنية الصورة والمؤثرات الصوتية التي يتم توظيفها زمن تشكيل النص الخبري1.

وبناءً على ما سلف، تنهض السيميائيات الوسائطية في تحليل الخطاب الخبري بالإمساك بالسنن المتعددة، سواء على صعيد العبارة او على صعيد المضمون، وهكذا، تعنى بوصف مسارات السرد اللفظي وترمي الى ضبط حدود الصورة بما في ذلك مقاييس فضائية و أشكال هندسية. ان استراتيجية السيميائيات الوسائطية تكمن اساسا في الجمع بين ثلاثة عناصر متفاعلة: أولها، العنصر اللساني الموازي، وثانيها، العنصر اللساني النصي، وثالثها، العنصر السيميائي الانجازي.

أما العنصر اللساني الموازي، فيشمل كل السمات الملازمة للعملية التلفظية من تنظيم وتقطيع صوتي ونبر وغيرها<sup>2</sup>، إنه عنصر لتثبيت المقاصد الدلالية اذ كلما كان التركيز على وحدة تعينية كلما ادركنا ان همة مقصوداً ضمني خفي، ويتناسق ذلك مع العنصر اللساني النصي الذي ليس إلا مكونات البناء الفردي بما في ذلك الاحداث وكيفية صياغتها وتفعيل مقاطعها، وأما العنصر السيميائي الانجازي فيتضمن محفزات التواصل غير اللفظي وسمات البنية الشريطية: زاوية الكاميرا، عمق الصورة، تأطير الفضاء، نوع اللقطة ... وغيرها من مكونات اللغة السنيمائية

وهكذا تشكل سيرورة تعالقات العناصر معطيات تجسيدية لسيميائيات حركية، تحاول تسطير المكونات البنيوية و الوظيفية للنص السمعي البصري ولنسقه الخطابي استجماعا لها سلف، نذهب الى ان الخطاب الاعلامي في سيرورته التواصلية الاخبارية موقوف على احكام الاستراتيجيات النصية في تحصيل التفاعل مع الجماهير المتلقية وقد استبان ان الطرح السيميائي: مبادئه وقيوده

.Salkie, R: Text and discourse analysis, op, cit, P225 \_ 1

.Ibid. P227\_ 2

.Ibid. P230 \_ 3



وقواعده كفيل يتطوير معاير الكتابة الصحفية المهنية استنادا الى:

- امتلاك المعرفة اللازمة بالدلائل اللغوية: أناط سننها، أشكال تأليفها.
- إعمال العلاقات التلازمية بين التشكيل النصى للأخبار ومحددات سياقها المخصص والمعمم.
- تكريس التعالق العميق بين القوالب اللغوية والقوالب المعرفية لاستيعاب ترابط الخطاب والايديولوجيا.
  - تكوين بنية للتمثيلات الذهنية المتضمنة لعناص الخطاطات الاخبارية والنماذج التواصيلية.

واذا كان تفكيك التحققات النصبة للخطابات الاخبارية السمعية البصرية يخضع لإجراءات التحليل السينمائي - كما سنري لاحقا - فإن تحليل الخطاب الخبري المكتوب يخضع الى استراتيجيات تتوجه الى وصف البنيات الخبرية ومساراتها الدلالية التداولية بغية تبن المكونات المقولية للنسق الاخباري وفحص سيرورة التواصل في التجليات اللفظية، ان الهدف من ضبط استراتيجيات تحليل الخطاب الخبري هو بلوغ التكامل الاجرائي بحيث لا يقع أي فصل منهجي بين منقولة الانتاج: توليدا او تأليفا، التأويل: فهما وتمثيلا، ثم الاستدلال تبليغا و تخاطبا

يتأسس النص الخبري المنسوخ على بيانات جملية مقطعية تتألف مجتمعة لتشكل خطابا صحافيا مكتوبا. انه نص عبر جملي يخضع لسياق محاكاة حدث خبري بواسطة اللغة، وبتعبير آخر، ينهض الخطاب الاخباري بتفعيل اللغة اللفظية لإعادة انتاج وقائع العالم وأحداثه، وهو ما يعزز أهمية الوصف المقولي للخطاب الصحافي2.

ان الاهتمام بالوصف المقولي يفيد محاولة تخريج التمثيلات المعرفية لعناصر

.Ibid., P18 \_ 2

<sup>.</sup>Severin W.J: communication theories: origins, models, uses, London, Longman, 1998, p17 - 1



الحدث الخبري لبيان مدى استجابة الخطاب الاخباري لجنسه الصحافي و احترام قوانينه، والأهم أن المقولات السيميائية الوسائطية كفيلة بإبراز السنن التأليفية للنص الخبري ومقاصده التداولية وهو ما يقتضي ضرورة الالتزام بالخطوات الاجرائية التالية:-

أ- قييز المسارات التواصلية العقلانية للخبر: وهو المجال الذي يعنى باستخراج ودراسة المكونات المقولية الآتية:-

أ- تحليل موجر الخبر: يشكل الموجز بنية دلالية كبرى للنص الخبري حيث يشمل مقولتي العنوان والمدخل، أما العنوان فمقولة تخليصية تتضمن العوامل النصية الاساسية للخبر أ، وعلاوة على ذلك، تشكل مقولة العنوان الاطار المعرفي الذي يدفع القارئ الى تحريك المعلومات المناسبة المختزنة في الذاكرة بغية توجيه استراتيجية التأويل اثناء معالجة البنية النصية، وهو ما يعني ان ادلة العنوان تتجاوز حدود المجال الصوري والمعجمي لتكون أدلة احالية تأويلية واستدلالية تداولية.

أما مقولة المدخل، فتجمل التعبير عن القواعد المعيارية لتوليد الكتابة الخبرية بشكل كاف من الناحية الإعلامية، ولذلك يجنح المدخل النصي إلى الإجابة المقتضبة عن التساؤلات: من؟ ماذا؟ أين؟ متى وكيف؟

ب- تحليل مقولة القصة الخبرية:

القصة الخبرية هي البناء الإعلامي المتكون من الحلقة الخبرية والتعاليق، وظيفتها ضمان السرد الإخباري بتبئير العامل المجسد للأحداث والنتائج.

ج- تحليل الأحداث الخبرية:

من خلال التركيز على الحدث الرئيسي وما يقترن به من خلفيات وملابسات.

.Severin W.J: communication theories: origins, models, uses, op cit, p20\_1



إن تنظيم التحليل السردي للنص الخبري يستهدف ضمان التفاعل الخطابي بين اللغة والسياق من خلال الوصل بين القوالب اللسانية والقوالب المعرفية. وفي هذا المقام يتأكد الطرح الذي يفيد بأن التكوين المقولي للنص الخبري يشكل الأساس السيميائي لضبط استراتيجية الخطاب بدءا من السرد، مرورا بالمعرفة ووقوفا عند التواصل.

رابعا: مقاربات تحليل الصورة:

قبل الحديث عن الأدوات الإجرائية لمقاربة الصورة، لابد من التأكيد على الإشكالات الإبستيمولوجية التي يثيرها تعريف الصورة، وعلى المداخل الإبستيمولوجية التي تعيق فهم هذا المكون البصري. لقد أصبح من المتعذر في ضوء التداخل المعرفي والنوعي بين الاختصاصات Interdisciplinarité الولوج مباشرة إلى تحديد قاطع وسريع يلم في عبارة واحدة الماهية التي عليها مفردة الصورة، فهي وإن كانت تتشكل في وعينا مباشرة دالة على ظلال إيحائية ترتد جميعها إلى فعل التمثيل، دون أن يكون هناك ثمة لبس أو غموض، في وعينا بها على هذا النحو غير أنه ليس من اليسير الآن بعد تشعب النظرية السيميائية المعاصرة وتداخلها مع فروع معرفية متعددة، لكل واحد منها مرجعياته الفلسفية والجمالية والثقافية، أن نلج إلى تصورنا لمفهوم الصورة دون أن نستشعر قدرا غير قليل من الصعوبة فليس هناك ثمة انفصال بين الجدال النقدي بتياراته المتعددة وذلك الجدل المنهجي والنظري الدائر حولها، لذا بات من الشائع مراجعة المقولات النقدية المنتجة لأنواع الصور.

إن البحث عن معنى الصورة ورهاناتها المعرفية والدلالية يعني المراهنة على قوة الخطاب البصرى وعلى سلطة إغراءاته وقوة إقناعه²، دون إغفال أفق الصورة

Ange Bizet : Des images veulent dire quelque chose, in Communication et langages, 1996, \_ 1
.N° 110, P 104

Martine Joly: « Believing (in) The image? » in Towards a theory of the image, Maastricht, 2

.Janvoneck-akademie, Editions , 1996, P 7



القابل لتأويل مفتوح، لهذا وجدنا «رجيس دوبري» Regis Debray يقول: "إن الصورة علامة تمثل خاصية كونها قابلة للتأويل، فهي تنفتح على جميع الأعين التي تنظر فيها وإليها، إذ تمنعنا إمكانية الحديث عنها، وتقديم تأويلات متعددة ومختلفة بخصوصها".

وهكذا أضحت الصورة في المعاجم السيميائية المتخصصة تعني وحدة متمظهرة قابلة للتجلي، وهي فضلا على ذلك رسالة متكونة من نظامين متلازمين قوامهما علامات إيقونية و ألسنية (خطية أو تلفظية).

وقد تطورت الصورة، بتطور أنهاط الاتصال والتكنولوجيات الرقمية، لتصبح صورا ذات أنواع وأصناف عديدة، وهو ما دفع بول ألماسي Paul Almassi إلى وضع خطاطة تصنيفية لهذه الصور، جاءت في صنفين 2:

- الصنف الأول: يدخل تحته
- الصور السينمائية: التي تنضوي تحتها كل من: السينما، التلفزيون، الفيديو وتقارب علميا ضمن سيميائيات الشريط.
- الصنف الثاني: ويندرج تحته ما يعرف بالصور الثابتة، والتي تنقسم إلى قسمين:
  - -1 الصور الجمالية الفنية.
  - -2 الصور النفعية: التي تضم:
    - أ- الصور الوثائقية.
    - ب- الصور الإشهارية.
  - ت- صور الحملات ذات النفع العام.

.Marie Claude Vettraino Soulard : Lire une image, Paris, Edition Armand Colin, 1993, P 20 - 2

<sup>.</sup>Regis Debray: Vie et mort de l'image, Edition Gallimard, 1996, P 59 - 1



ث- الصور الإخبارية (الجرائد والمجلات).

الصنف الثالث: ويشمل أنظمة الاتصال المريَّ التي تجمع بين خصوصيات الحركة والثبات: وتشمل الصورة الرقمية المولدة بالكومبيوتر والتي أدت إلى تحولات جذرية في الثقافة الإنسانية وفي إدراكنا لأبعاد الخطاب البصري نظرا لدورها كمعلومة مع سهولة الحصول عليها والتعامل معها، ثم تخزينها وإنزالها.

إن هذه المعطيات التكنولوجية المعاصرة، أمست مركبة Complexe أي أنها لم تعد تخدم الصورة وحدها، ولا الصوت وبقية العناصر التعبيرية، كل وحدة منفصلة، بل أصبح الخلط المشترك بينهما متاحا وممكنا².

وقبل أن نأتي على آليات تحليل الصورة بأنواعها، لابد من الإشارة إلى أن القاعدة الذهبية لقراءة الصورة هي أن نتقبلها ونستقبلها دون أحكام مسبقة ودون خلفيات نابعة عن مرجعياتنا الدينية، أو التاريخية، أو الثقافية، أو الإيديولوجية، أو الجمالية، وفي المقابل لابد من الانطلاق من مبدأ جوهري تطرحه علينا مسألة قراءة الصورة، وهو مبدأ تعدد التأويلات، أو جمعية التأويل، التي تفرضها تعددية المعاني La polysémique ، فالصورة كما يقول دوبري Debray : "علامة تمثل خاصية كونها قابلة للتأويل"، فهي تنفتح على جميع التأويلات وتنتج قراءات متعددة بتعدد القراء لها، والمعرفة المكونة للصورة في هذا المجال ليست دائها هي الحجة التي تسمح بتجزئتها، ففي هذه التعددية يكمن ثراء الصورة ليست دائها هي الحجة التي تسمح بتجزئتها، ففي هذه التعددية يكمن ثراء الصورة

Marie Claude Vettraino Soulard : Lire une image, op cit, p21 \_1

<sup>.</sup>P 19,2005, André Rouillé: La photographie, Paris: Edition Gallimard \_ 2

<sup>.</sup>Ibid., P 22 \_ 3

<sup>.</sup>Regis Debray: Vie et mort de l'image, Paris: Edition Gallimard, 1992, P58 - 4



وعناها، ونظرا للصعوبة التي طالعنا بها «د وبري»، وهو يحاول وضع قراءة للصورة، كونها منفلتة وهاربة على الدوام1، سنحاول ضبط إنفلاتها وإرجاع ما هرب منها، من خلال إقتراح جهاز إجرائي لمقاربة الصورة:

#### 4 ـ 1 مقاربة رولان بارث Roland Barthes:

تتركز هذه المقاربة التي تستقي أصولها الإجرائية من تحليل الإشهار على الإستدلال على مداخل الصورة ومخارجها وآليات إشتغالها في سبيل بناء دلالة معينة2، فهي إذن مقاربة تحدد العوالم الإدراكية التي تحيل بها الصورة، وهي تقوم على ثلاث مراحل بحثية متكاملة، تتضمن كل مرحلة خطوات إجرائية خاصة:

## 1-1-4 الدراسة الشكلية:

وتسمى أيضا بالدراسة التقنية - Etude technique - وتتضمن هذه الدراسة

- الدراسة المورفولوجية : أو ما يسمى بالمدونة أو الشفرة الهندسية وهي السيرورة الدلالية لبناء الصورة، شكلها، خطوطها، ومحاورها التركيبية.
- الدراسة الفوتوغرافية : وهو المجال الذي يتم فيه مساءلة العناصر الفنية المتعلقة بالتأطير، إختيار الزوايا وما يقابلها من جانب المتلقى من حركة العين، ووضع المركز البصرى بالإضافة إلى الجدلية الفوتوغرافية (الضوء / الظل)، إنه إذن المجال الذي تقاس فيه النظرة في تلاحمها بالمنظور إليه. فلا شيء يوجد خارج دائرة النظرة ولا شيء مكن أن يدل خارج ميكانزمات التفاعل بينهما

.Regis Debray: L'œil naïf, Paris : Edition Seuil, 1994, P 10 - 1

Denis Michel: Image et rhétorique, Paris: Edition Dunod, 2006, P 33 - 2



وبين ما هو موضوع للنظر، لذا فإن التفاعل بين «النظرة» وبين «معطيات التجربة الواقعية» هو وحده الكفيل بتحويل الإدراك البصري إلى نموذج أخالق لماهيات يتحدد وجودها ومصيرها داخل أسس متنوعة منها الديني والأسطوري، ومنها الثقافي والسياسي والاجتماعي ...إلخ.

- الدراسة التيبوغرافية: ويتم فيها تحليل الإرسالية اللغوية أو اللسانية من حيث طريقة كتابتها (حجم النبط، قياس السطر، طراز الحرف)، طريقة وضعها والمساحة المخصصة لها.
- دراسة الألوان: أو ما يسمى بالمدونة أو الشفرة اللونية، وفي هذا المجال البحثي يتم تحليل قوة وقيمة الألوان المستعملة، طبيعتها ومدى طغيانها أو العكس.

وغالبا ما يضاف إلى هذه الخطوات الدراسية محور آخر يتعلق بتحديد الأشخاص الظاهرين في الصورة، سنهم، جنسهم، ملابسهم ...

ويندرج هذا المحور الدراسي العام، أي الدراسة الشكلية بخطواتها الإجرائية فيما يعرف سيميائيا بتحديد طبيعة الدليل، وهي في محور نظرية Roland Barthes - تسمى بالتعيين Dénotation وتعنى الدلالة الأولى والمعنى المشترك مع الدليل<sup>2</sup>.

Etude de connotation الدراسة التأويلية أو التضمينية 2-1-4

وهـو المجال الـذي يتـم فيـه اسـتقراء آليـات الدلالـة داخـل عـالم الصـورة، ومـا يرافقهـا مـن قوانـين التدليـل التـي تحيـل إلى ظـلال نفعيـة، وظيفيـة أو إسـتعارية مودعـة في

.George Huberman Didi: Devant l'image, Paris: Edition de Minuit, 1990, P 10 - 1

.George Huberman Didi: Ibid, P 12 - 2

http://platform.almanhal.com/Details/Book/22735



ثنايا الصورة1.

من هذه الزاوية، يتضح أن البناء الدلالي للصورة يرتكز على مبدأين لسانيين عرفا تطورا كبيرا في السيميائيات عامة، وسيميائيات الصورة تحديدا هما: التعيين والتضمين، فيفضل هذين المبدأين، إنتقلت الصورة من عالم التحقق إلى عالم التخييل المقنع على كل التأويل.

وإذا كانت الوظيفة التعيينية تطرح سؤال، «ماذا تقول الصورة؟» والذي تجيب عنه الدراسة التقنية أو الشكلية الوصفية، فإن الوظيفة التضمينية أو الإيحائية ستطرح سؤالا إجرائيا وتأويليا، وهو «كيف قالت الصورة ما قالته؟»2، وهذا ما ستجيب عنه القراءة التضمينية التأويلية التي تتوسل محاججة علمية تؤطر الكيفيات التي تختص الأبعاد التشكيلية للصورة وتستنطق طرائقها في بناء دلالاتها. .

4 \_ 3 الدراسة الألسنية:

وهو المجال الذي يتم فيه دراسة علاقة الكلمة - الإرسالية اللغوية - بالمكون الإيقوني - الصورة من خلال استقراء وظيفتي : الترسيخ والمناوبة.

يراد بالترسيخ Ancrage ، الوظيفة السيميائية التي تقوم مقتضاها الرسالة الألسنية مهمة تحديد حملة المدلولات المطروحة في الصورة، وتوحيه منحى القراءة لخدمة دلالات بعينها4.

أما المناوية Fonction Relais، فتعنى أن هناك تبادلاً وظيفياً بين الصورة والكلمة وهـذا يفيـد بـدوره عـدم الفصـل بـين النـص اللغـوى (الإرسـالية اللغويـة المرافقـة

.George Heberman Didi : Devant l'image, P 14 -1

.Ibid, P 17, \_ 2

Dominique Serre - Floresheim: Quand les images vous prennent au mot, Paris: Les éditions \_ 3 d'organisation, 1993, P 20

.George Huberman Didi : Devant l'image, op, cit, P 21 - 4



للصورة) وبين المعطيات التي تمثلها الصورة، وفي هذه الحالة، فإن المضمون اللغوي للصورة يجب أن يترجم جزئيات الخطاب البصري كما هو موضح في الصورة التالية:



إن السبيل الوحيد إلى تحقيق حصر دلالي لمعاني الصورة هو إرفاقها بإرسالية لغوية تشرحها، وتولد نقطة إرساء معنوية تضبط حدود التدلال في ثنايا الصورة ، ولهذا السبب كانت الصورة التي تخلو من كل صياغة لغوية، مجالا بصريا حافلا بالرموز وسياقا إيقونيا لاختبار ذكاء المتلقى وكفاءته التحليلية في الانتقال من وضع القراءة العامة la lecture commune إلى وضع البناء الدلالي الأصلى كما توحى به الصورة التالية:

.Ibid, P 23 \_ 1



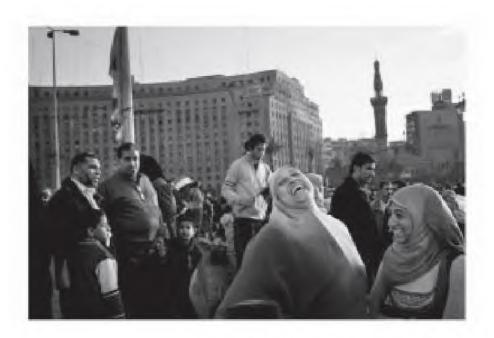

2 - 4 مقاربة رومان جاكوبسون Roman Jackobson

يخضع الخطاب البصري حسب جاكوبسون Jackobson لجملة من الآليات الإشتغالية الرابطة بين المرسل والمتلقى، وقد أوجزها نظريا في: آلية الإنتاج، آلية التبليغ، وآلية التلقى.

أما آلية الإنتاج، فتفيد الرسائل الخاصة التي يتوسل بها المرسل في تشكيل أدلته الصورية، إذ نتصور الذات المرسلة في إدراكها لأشياء العالم ومحاولة التعبير عنها بصريا، وأما آلية التبليغ، فتترجم الأداة الكيفية لصياغة المنتجات الإدراكية وتأديتها عبر قناة توافق طبيعة المضمون التواصلي.

ونقصد بآلية التلقي، كل ملامح تأثر المتلقي إزاء الرسالة المبلغة، ومدى إثارتها لفعل التأويل وإحالتها إلى سبيل فهم مقاصد المرسل من أجل الاستجابة لها أو اجتناب التفاعل معها.

وهكذا تتحكم الآليات المكونية في توجيه اشتغال عناصر التواصل على المستوى الوظيفي، مما يحتم ضبط العلاقات التواصلية ارتكازا على الأدوار البنيوية المسندة للعناصر التركيبية، هاهنا، نستحضر النموذج الوظيفي الذي طرحه جاكوبسون



لتعيين فعل التواصل اللفظي والذي تم تطبيقه بشكل واسع على الصورة. يتأسس هذا النموذج المستحضر على المكونات التقليدية وبعض العناصر المضافة كما توضحه الصيغة التالية:

> 4- السياق 1- المرسل ...... 2- الرسالة ...... 3- المتلقي 5- القناة 6- الوضع

ولا يتقوم اشتغال كل عنصر في العملية الاتصالية إلا بالاقتران بوظيفة دلالية ووجودية ينجزها عبر التعالق مع باقي العناصر المكونية، فالمرسل يتكفل، وفق آلية الإنتاج، بالتعبير والتشكيل الشعري الجمالي لمضمون رسالته بغية إفهام المتلقي الذي ينهض، تبعا لآلية التلقي، باستيعاب وتفسير المعلومات والوحدات المرسلة، على أن إنجاز التواصل الانساني وسيرورته لا يكتمل إلا بسياق تداولي يضبط الاشتغال المرجعي والإيحائي للمضمون الذي يبنى بسنن لسانية واضعة، كما يحرص المتواصل على ضمان الاتصال بالمتلقي في استمرارية زمنية وخطية من خلال تعضيد البنيات اللفظية، ومتى أحملنا كل ذلك، حصلنا على الخطاطة الوظيفية الآتية:



à ، الوظيقة المرجعية Fonction Referentielle

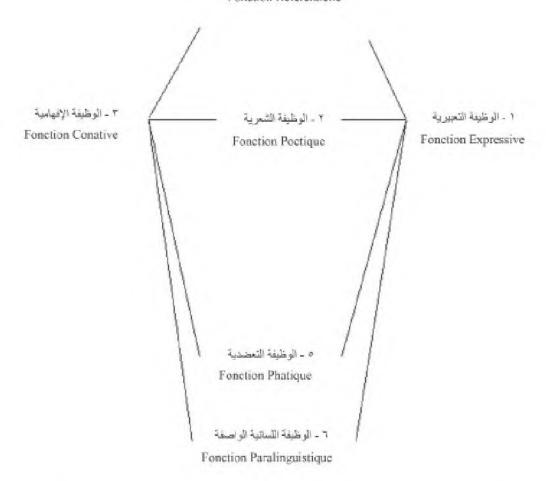

وقد أبان المنحنى الوظيفي في وصف الظاهرة الاتصالية عن إمكان تقلب الوظائف بين مختلف المكونات التركيبية لبنية الاتصال، كيف لا والفاعل الإنساني يأبى إلا أن يجمع بين صفة المنتج المكلف بتوليد الأدلة اللغوية والبصرية، وصفة المؤول القائم بتفكيك ما تلقاه بغية فهمه وإعادة تنظيمه! إجمالا، أسهمت مقاربة جاكوبسون - من الناحية الإجرائية - في التقريب بين موقعي الارسال والتلقى حيث يغدو الوسيط بنية موحدة منسجمة لتأليف الخطاب

George Heberman Didi, Devant l'image, op, cit, P 26. \_ 1



المشترك، ولا يتحقق التقريب الموقعي إلا بواسطة التصور الذهني فالمرسل في إنتاجه لخطاب ما سواء كان صورة أو نظاما لغويا، يتصور تجريديا متلقيا محددا يخاطبه. كما أن المتلقى أثناء تأويله لمضمون الرسالة يتمثل الخصائص الملازمة للمتواصل1.

حاصل الكلام عن التأصيل المنهجي للبنيات التواصلية ووظائفها عند جاكويسون، أن التواصل الإنساني بنية تتشكل من عناصر مكونية تترابط من خلال علاقات داخلية تضمن لها إشتغالها الوظيفي، على أن البنية التواصلية ووظائفها - أو لنقل النسق الاتصالى - تتقيد بجملة من المبادئ التي تحكم ممارستها العقلانية السليمة والقواعد التي تحرزها من الاختلال.

4 ـ 3 مقاربة مارتين جولي Martine Joly:

 $^{2}$ لقد اعتنت مارتين جولي Martine Joly من خلال اقتناص افكار بعض المنظرين السيميائيين مِكونات الرسالة البصرية le message visuel مما قادها الى صياغة مقاربتها في تحليل الصورة بالاعتماد على عنصري: الدليل التشكيلي le signe plastique و الدليل الايقوني le signe iconique ان الصورة حسب مارتين جولي هي خطاب بصري يستند، من اجل انتاج معانيه، الى المعطيات التي يوفرها التمثيل الايقوني كإنتاج بصرى لموجودات طبيعية تامة (وجـوه، اجسـام، حيوانـات، اشـياء مـن الطبيعـة ...)، ويسـتند مـن جهـة ثانيـة الى معطيات من طبيعة أخرى، أي إلى عناص ليست لا من الطبيعة ولا من الكائنات التي تؤثث هذه الطبيعة ويتعلق الامر ما يطلق عليه التمثيل التشكيلي للحالات الانسانية، أي العلامة التشكيلية: الاشكال والخطوط والالوان والتركيب.

<sup>1</sup> ـ ولجت رؤية التقريب التصويري للمتخاطبين مجالات مختلفة، فبعدما كانت تقترن بالدراسات الأدبية خصوصا، عرفت تطبيقات لها في مجال الاتصال البصري

Hjelmslev, Vasarely, Meyer Shopiro, Odin, Groupe U, 2

André Semprini : Analyser la communication, comment analyser les images, les medias, la \_ 3 publicité, paris : l'harmattan, 1996, P13



وعليه وجب تحليل الصورة البصرية انطلاقا من دراسة:-

1-3-4 العلامات التشكيلية les signes plastiques

وهي تقتضي بدورها ضرورة التمييز بين نوعين من العلامات deux types، علامات تحيل مباشرة الى التجربة الادراكية البصرية، وهي علامات غير خاصة non spécifiques بالرسائل البصرية من قبيل الألوان، الاضاءة، المساحة وعلامات خاصة بالتمثيل البصري la représentation visuelle وطابعها الاتفاقي son caractère conventionnel ، مثل الاطار والتأطير ووضع النموذج la pose 1 du modèle

2-3-4 العلامات الايقونية les signes iconique

وهي العلامات التي تقتضي استحضار التمثلات الثقافية الكبرى التي لها علاقة بـ «الأنا» و«الآخر»، ولها علاقة بإكراهات الزمان والفضاء، ولها ايضا علاقة مجموعة الروابط الانسانية وما تفرزه من قيم واحكام و تصورات يتم ايداعها داخل الصورة.

ان مقاربة العلامات الايقونية، يعنى البحث عن المضامين الدلالية للعناصر التشكيلية، الامر الذي يستلزم تحديد الوحدات الصغرى الدالة التي نستند اليها في تحديد مضمون الالوان والاشكال والخطوط، فكل عنصر من هذه العناصر يتكون من وحدات اولية صغري2، أن الامساك بجوهر هذه الوحدات الصغرى ومُط اشتغالها هو الذي سوف يوجه القارئ الى التعرف على الدلالات الضمنية للصورة.

ودون أن نتوقف كثيرا عند التمييزات الخاصة بإنتاج النص الصورى (التميز بين الاطار وخارج الاطار والتمييز بين الحقل وخارج الحقل -رغم أهميتها القصوي-عكن القول ان الصورة تدل من خلال اشكال وخطوط ونقط تمتلك دلالات سابقة

André Semprini, p15\_1

.George heberman didi: devant l'image, op, cit, P28 - 2



على وجودها داخل الصورة فأى حكم على هذا الشكل او ذاك، وأى تحديد لأى خط او نقطة انما يستند الى تسنينسابق ولا تقوم الصورة - بناء على ذلك - الا باستثمار هذه الدلالات نحو انتاج معانيها الخاصة

واذ نميز بين الطرح الإجرائي لمقاربات تحليل الصورة، فإننا نؤكد على ان طبيعة الصورة هي التي تفوض مرونة هذا الطرح، ففي الصور الكاريكاتورية حيث تتعالق العلامات الايقونية مع التمثيلات غير الايقونية représentations non iconiques تغدو المقاربة خاضعة لقوانين تركيبية يحكمها مبدأ الحضور والغياب في تحديد ملامح التحقق الفعلى لحدود بنيوية الكاريكاتور مثلما يشير اليه النموذج الصوري الآتي:



ومن جهة أخرى تشكل البلاغة والرمزية في الخطاب البصري عاملا مفصليا في انزياح المقاربة عن خطواتها الاجرائية النمطية وتحويلها الى وضع ابستمولوجي محاكي لحالة وجدانية انسانية مصدرها التجربة المفعمة بالإيحاء او الترميز كما هو موظف في الصورة التالية:

André Semprini: Analyser la communication, op, cit, p17 - 1

Ibid. p19. \_ 2



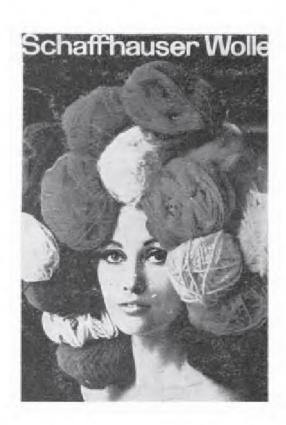

خامسا: مقاربات تحليل الخطاب السينمائي

يعد مفهوم «الخطاب السينمائي» من بين المفاهيم النقدية الاساسية في الدراسات السيميائية المعاصرة، والتي اثير بشأنها الكثير من الجدل العلمي، فما المقصود إذن بالخطاب السينمائي discours cinématographique وما هي مقوماته الفنية والابداعية.

1-5 مفهوم الخطاب السينمائي

يتضح من خلال هذا المفهوم المركب، ان دلالته لا يمكن ان تتضح معالمها الا في البحث عن طبيعة هذا التركيب الحاصل بين «الخطاب» كجهاز تواصلي مركب، و «السينمائي» كموضوع بصري دلالي. ورغبة منا في نهج منحى الوضوح، يستدعى منا الامر التطرق « للخطاب» اولا كمصطلح وكمفهوم، في دلالته المستلقة ثم دلالته في تركيبة مزجية « بالسينمائي».



يعتبر مصطلح «الخطاب» من بين المصطلحات المنفلتة التي تأخذ شكلها ولونها بحسب الاطار المعرفي الذي وظفت فيه، غير ان المصطلح، وبغض النظر عن توظيفاته العديدة، فهو يحافظ على بنيته الداخلية الاساسية التي تجمع بين هذه التوظيفات وتفرد له دلالته العامة والمشتركة $^{1}$ فالخطاب احد مصدري فعل «خاطب» و «يخاطب» «خطابا» و«مخاطبة» وهو يدل على « توجيه الكلام لمن يفهم» وهو نقل من الدلالة على الحدث المجرد عن الزمن الى الدلالة على الاسمية، وقد قسم البلاغيون و الاصوليون الخطاب الى قسمين: الامر وما في معناه، والخبر وما في معناه وبتعبير آخر الانشاء والخرر.

وقد خص اللسانيون الخطاب مباحث خاصة، واعتبروه في صيغته البسيطة اللغوية، كل جملة تحمل في طياتها ملفوظات دالة قصد التعبير والتواصل كلاميا.

وهكذا كان الخطاب يختلف عن «النص» او «التلفظ» فالنص او الملفوظ سلسلة من الجمل بن فراغين دلالين او بين وقفتين في عملية الاتصال، اما الخطاب في اتصاله بالتداول او بالسياق، فهو آلية فهامية تشترط النص. وهكذا الامر لا يتحقق بعملية الربط بالآلية الداخلية وشروط الانتاج².

وبالحاق «الخطاب» بحقل بصرى كالسينما، يأخذ هذا الخطاب بعض خصائص هذا الحقل ليصبح - اضافة الى خصوصياته كإرسالية - خطابا بصريا يستقى منه خصوصياته، فيكون بذلك «تعبيراً عن فكر مرئي يكثف ما تريد الذات التي تعمل على صياغته، على توصيله بواسطة الصورة والعناصر الأخرى للعملية السنيمائية»3 . ان هذا التعريف كما تظهر عناصره له مميزاته وكذا شموليته في الإحاطة بهذا الخطاب، حيث ممكن من ملامسة اهم الركائز التي يكاد يجمع على اهميتها في الخطاب السنيمائي وهي كالاتي:

R. Salkie: Text and discourse analysis, op, cit,p115\_1

<sup>2</sup> ـ عبد الجيل ناظم: نقد الشعر الحديث، المغرب، دار تويقال، 1992، ص 13

<sup>3</sup> ـ محمد نور الدين افاية، الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويل، منشورات عكاظ، طبعة 1988، ص 120.



- التعبير عن فكر
- الاتصال المرئي (بالصورة).
- إشراك العمليات السينمائية الأخرى.
- 5 ـ 2 مفهوم «الكتابة السينمائية» l'écriture cinématographique!

إن أول ما يحيلنا إليه هذا المفهوم، هو حدة الجدالات التي دارت في الأوساط الثقافية الغربية حول مشروعية استخدامه في الحقل البصري، وهل يجوز أن نستخدم كتابة سينمائية بالصورة؟ بالرجوع إلى الأربعينيات من القرن العشرين حيث ظهر مفهوم «الكاميرا - القلم» يمكن تسجيل في هذا الشأن مجموعة آراء، يناصر بعضها المفهوم ويدعو له، ولا يرضى البعض الآخر باستعمال «الكتابة» خارج حقل النصوص الداخلية وشروط الإنتاج.

إن مفهوم الكتابة، كما يؤكد ذلك كريستيان ماتز Christian Metz: تقنيات للتسجيل Techniques إن مفهوم الكتابة، كما يؤكد ذلك كريستيان ماتز d'enregistrement حيث يقوم بتسجيل وتدوين التطور في أشكاله المتعددة أ.

و"الكتابة السينمائية" هي طريقة أو منهج يتميز من خلاله المخرج، ويخط لنفسه مسلكا في الكتابة بالكاميرا، تماما كما هو الشأن في الكتابة بالقلم، فهي "ترجمة لحالات الصراع المختلفة بهدف خلق المعنى وإقصاء المبهم... وهي ليست عبارة عن رسالة فحسب لأنها في واقع الأمر إرسالية إلى جماعة أو سياق تاريخي".

5 ـ 3 مفهوم «التوليف أو التركيب» Le montage:

يعرف - جافين ميلار - G.Milar في كتابه "فن المونتاج" المونتاج بكونه "فن وصل اللقطات السينمائية ببعضها في جميع مداخلها، حتى يكتمل الفيلم صورة وصوتا في تزامن دقيق وفي شكل فنى خلاق يعتمد عليه الفيلم في وقعه

<sup>.</sup>Christian Metz: Langage et cinéma, Paris, Larousse, 1971, P191 - 1

<sup>2</sup> \_ محمد نور الدين أفاية: الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويل، مرجع سابق، ص 120.



واستحواذه على المتفرج".

ولم يكن فن المونتاج، بهذا التعريف، معروفا في المرحلة الأولى للسينما، حيث كلف جهله رواد السينما العالمية الأوائل الثمن غاليا ماديا ومعنويا وفنيا، خاصة في تلك المرحلة التي كان يصور فيها الفيلم دفعة واحدة يعرض في شكله البدائي، ويحرم في ظل هذا النقص الفني، من تلك اللمسة الفنية السحرية وهي المونتاج.

ومع ظهور تقنية التوليف أو المونتاج وتطويره لمسايرة حداثة السينما وسرعة تطورها، تمكن الفن السابع من الاستفادة من هذه الشحنة الجديدة، خاصة مع قدوم «الشاشة العريضة» حيث أصبح المونتاج السينمائي للأفلام الروائية الطموحة يتحدد في مرحلة الاعداد والتصوير أكثر مما يتحدد في المرحلة التالية الخاصة بالتجميع في غرفة المونتاج<sup>2</sup>.

وسكن الحديث في هذا الصدد عن قسمين للمونتاج: قسم يختص بمونتاج الصورة، وهو قسم قديم النشأة والتطور، وقسم يهتم بمونتاج الصوت وهو حديث النشأة حيث لم يتم إقحام المؤثرات الصوتية والخدع والإيهام الخارجي le bruitage عالم الفيلم إلا حديثاً.

وقد تمكن إزنشتاين S. M. Eisenstein - أن يحدد خمسة طرق للمونتاج، واعتبر "المونتاج المتري الرياضي الخالص" الذي يكون المعنى نتيجة لقفزة شعورية المشاهد بين فترتين من الاستعارة المرئية، أهم هذه الطرق<sup>3</sup>. والمونتاج في شموليته عند إزنشتاين قوة خلاقة في الفيلم وهو: «الوسيلة التي تصبح «الخلية» الواحدة عن طريقها وحدة سينمائية حية، وهو المبدأ الحي الذي يعطى معنى للقطات الفجة»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> \_ جافين ميلار: "فن المونتاج" ترجمة أحمد الحضري، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1987، ص 13.

<sup>2</sup> ـ جون دادلي أندرو : "نظريات الفيلم الكبرى" سلسلة الألف كتاب الثاني، 1987، ص 57.

<sup>3</sup> ـ جون دادلي أندرو، نفس المرجع السابق، ص 58.

<sup>4</sup> ـ نفس المرجع السابق، ص 70.



هكذا يتبين أن «المونتاج» أدى بفعل عمله الفني والخلاق في تطوير الفن السينمائي، إلى ظهور نظريات متعددة ، متجانسة أحيانا ومتضاربة أحاين أخرى، كما هو شأن « النظرية الميكانيكية» للمونتاج، و «النظرية العضوية» التي تقودك إلى الملاحظة الدقيقة للطبيعة تعطى القيمة العضوية التي تصبح عندئذ قادرة على بعث طاقتها الطبيعية في العمل الفني، إضافة إلى نظرية «إزنشتاين» في اكتشاف القيمة<sup>1</sup>.

إن مساءلة المونتاج في أبعاده الدلالية يوحى بأنه ضرورة فنية تقنية وبأنه كتابة ثانية وحاسمة في سيرورة الإبداع السينمائي وهو من المنظور السيميائي أنواع منها:

- المونتاج التناوي (Alternatif) : مثل التناوب بين المجال والمجال المقابل، في تصوير مشهد حواري.
- المونتاج التعاقبي (Alterné): وفيه يتم تحقيق تصوير مشاهد بناء على تعاقب في الزمان والمكان كتصوير مشهد ملاحقة رجال الشرطة للمجرمن.
- مونتاج التحاذبات العنيفة Montage des attractions violentes : الذي يعتمد على التقابل فيما بين الموضوعات الإنسانية الحساسة (التي تعد بمثابة صرخات تخلق لدى المتفرج تأثيرا عميقا أو صدمة نفسية)
- المونتاج البطيء montage lent: وهو الذي ينشأ من خلال تركيب لقطات ذات مدة أطول الأمر الذي يؤدي الى تتابعها البطيء على الشاشة.
- المونتاج المتوازي montage parallèle: هـو المونتاج الـذي يقيـم

.Laurient Jullier: Cinéma et cognition, Paris: L'Harmattan, 2002, P 51 - 2

<sup>1</sup> \_ لمعرفة هذه النظريات بالتفصيل أنظر كتاب " الإحساس الفيلمي" لإزنشتاين.



- مقاربات بين اطروحات متناقضة مثل: التقريب الرمزى بين الأغنياء و الفقراء.
- المونتاج بالتباين montage par contraste: هو النوع الذي يبرز فيه المؤلف تداخل لقطات مشهدين أو أكثر حتى يتابع المتفرج أجزاء من كل مشهد، على التوالي، بشكل تبايني أو تقابلي.
- المونتاج السريع montage rapide: هو المونتاج الذي يقوم على وثبات زمنية معبرة، بالقفز من جزء من حدث إلى جزء آخر يفصل بينهما فارق زمني واضح.
- المونتاج العكسي montage contrastant: وهو الذي يتم فيه الانتقال من مشهد إلى عكسه كالانتقال من مشهد فرح إلى منظر مأتم ( جنازة )1.

## scénario مفهوم السيناريو 4-5

يعـد مفهـوم السيناريو مـن بـين المفاهيـم التـي تجمـع في طياتها حقلـين معرفيـين مختلفـين مظهريا، متكاملن جوهريا. فالسيناريو، باعتباره الصباغة الأدبية والفنية الأساسية لبناء الفيلم، يتطلب من السيناريست (كاتب السيناريو) أن يجمع بن المبادئ الأساسية للفن السينمائي، وأن يكون كاتب أدب بإمتياز². فالكاتب الـذي يكتب للسينما قد يكون هو نفسه الـذي يكتب للأدب قصصا وروايات، لأن الأساس موحد يصب في عملية التواصل وخلق إرساليات وحكى مواقف اجتماعية ونفسية .... غير أن الفرق الوحيد حسب - انطونيو كوكا Antonio Cucca يكمن في اختلاف الشكل وطريقة العرض التي من خلالها تنجز هذه المفاهيم (السينمائية)

.Ibid., P39 \_ 2

Laurent Jullier: l'écran post-moderne, un cinéma de l'allusion et du feu d'artifice, paris, - 1 l'harmattan, 1997, p37



وتتجسم.

وقد عرف الناقد محمد نور الدين افاية السيناريو بأنه مشروع بصري للفيلم، في شكل مخطوط وهو في حاجة إلى عين مغايرة في تحقيق الانتقال من المشروع البصري إلى الفعل المترجم من خلال الكاميرا أو الحركات والأصوات بالأشياء<sup>2</sup>

والسيناريو ليس على حد تعبير احمد الجمل $^{6}$  كما انه ليس نوعا من الكتابة الميسورة لكل كاتب كما يصرح بذلك سامي مهدي قائلا « السيناريو فن ليس سهلا فله مقوماته و أصوله و قواعده ومادته « $^{4}$  وانطلاقا من هذه المقومات والأصول والقواعد، تجب على الناقد دراسته، هكذا يتضح مبدئيا، أن السيناريو يعد من بين المفاهيم التي لا تشكل إشكالا كبيرا، ولا تثير جدالا قويا في الإجماع على تعريفها وتحديدها.

وقد كان لازنشتاين نهج فريد في كتابة السيناريو، حيث لم يكن يكتبه على الورق، بل كان يرسم تقريبا جل لقطات الفيلم قبل أن ينتقل إلى الانجاز المعتمد على الكاميرا.

ولقد تركز اهتمام المتخصصين في سيمياء اللغة السنيمائية، قبل الكشف عن مقاربات تحليل هذا النوع من الخطاب، على دراسة الفكر النقدي السنيمائي الغربي بوصفه مؤشرا على حقبة الانطلاقة الحقيقية للتحليل السينمائي.

وإذا كان من الصعب الحسم في إسناد ريادة هذا النهج لمفكر معين، إلا انه Roland Barthes غاصة في يحكن القول، تجاوزا، أن طروحات رولان بارث Roland Barthes خاصة في مقالتين له بمجلة "المجلة العالمية للفيلمولوجيا" «de la filmologie» سنة 1960 قد أثارت، بشكل من الاشكال بوادر ربط

Antonio cucca, l'écriture du scénario, édition Dugauri, 1988, p8 - 1

<sup>2</sup> ـ محمد نور الدين أفاية: الخطاب السنيمائي بين الكتابة و التأويل، مرجع سبق ذكره، ص 83

<sup>3</sup> ـ مترجم كتاب « لغة السيناريو « لسيد فليد

<sup>4</sup> \_ سامى مهدى: السيناريو، بغداد 1989، ص 3

<sup>5</sup> ـ محمد نور الدين أفاية: نفس المرجع السابق، ص 8.



التحليل السينمائي باللسانيات العامة، كما يتضح ذلك من خلال تساؤلاته في قوله: «ماهي المقاطع والاشكال ومؤثرات الدلالة داخل الفيلم؟ ولتحديد أكثر هل لكل ما يوجد داخل الفيلم دلالة ما أم أن الأمر غير ذلك وأن كل العناصر الدالة متقطعة؟ وماهي طبيعة العلاقة التي تجمع الدوال الفيلمية بمدلولاتها؟» أ

بعد ذلك سيقوم أمبرتو ايكو Umberto Eco في نفس السياق، بطرح المسألة بطريقة أكثر وضوحا في كتابه "البنية الغائية" la structure absente الصادر سنة 1968، يتضح انه من اوائل الذين اشاروا الى ان ظواهر التواصل والدلالة (الاعمال الفنية والادبية على السواء) تتأسس على طرق تعتمد العلامات. هذه الأخيرة، يمكن دراستها بإرجاع كل ارسالية فردية الى السنن العامة التي تنظم مهمة الفهم<sup>2</sup>، كما ساهمت نتائج هذه الابحاث كثيرا، في دعم المقاربات السنيمائية، التي تعتمد على الايقونة، اضافة الى ان الناقد خصص الفصل الثاني من كتابه «النظرة السرية» le regard discret لبحث مطول حول سنن الصور، وتفاصيلها، لدراسة تطبيقية لأربعة غاذج اشهارية، الشيء الذي يسمح للباحث بالاستفادة من النظرية وتطبيقاتها.

هكذا بدأت عملية التأسيس، والتأصيل تتطور عبر رواد لا يمكن بالمرة تجاهلهم امثال: جون متري J. Mitry، و ريموند بلور R. Bellour و كريستيان ماتز Metz وميشال كولان M.Colin.

◄ جهود كريستيان ماتز Metz والارهاصات الاولى للنقد السينمائي.

اعتمـد - كريسـتيان ماتـز- C.Metz في صياغـة علميـة متكاملـة، عـلى طروحـات كل مـن "رولان بـارث" و "جـون ميـتري" و "امبرتـو ايكـو" وغيرهـم، رغـم اختلافـات هـؤلاء النقـاد وموقـف "كريسـتيان ماتـز" ازاء اطروحاتهـم خاصـة ابحـاث جـون ميـتري، الـذي كان يركـز عـلى واقعيـة الصـورة ودور التشـكيل الـروائي والـدلالات

Roland Barthes: la revue internationale de la filmologie, 1960, p22 - 1

<sup>2</sup> ـ أنظر كتاب La structure absente لأمبرتو إيكو



الايحائية العليا للفيلم¹. وهذا يختلف عن نهج معادلات علم السيميولوجيا الدقيقة لماتز.

وتتوفر ابحاث كريستيان ماتز C.Metz في كتابه "اللغة والسينما" عن اطروحات هامة، وانطلاقا من السؤال: "بأي الطرق والى أي مدى تكون السينما مثل اللغة الكلامية؟" سيحاول ماتز ان يبني تصوره منطلقا من توضيح فكرة مفادها ان لغة الفيلم ليست لغة حقيقة – من خلال ما توصل اليه علم اللغويات – اذ ان اللغة الكلامية او المنطوقة هي لغة اعتباطية، فالعلاقة بين الكلمة كدال وتمثلها في الواقع كمدلول، هي علاقة عرفية، تتيح امكانية تغيير كبيرة للمدلول. وبهذه التغيرات ينتج «المرسل» معاني متعددة تمكنه من التواصل مع المتلقي، غير ان الدلالات في مجال السينما ترتبط ارتباطا وثيقا بمدلولاتها لدرجة يمكن القول معها ان الصورة السينمائية هي ايقونة المهادة المصورة. يقول الباحث دادلي اندرو G.Dadli Andro : "الصورة تقديم واقعي والاصوات انتاج متطابق مع ما تشير اليه" (108)، وذاك هو جوهر الإختلاف بين اللغة المنطوقة والسينما.

وفي ذلك يقر – كريستيان ماتز – إن السينما في أحسن حالاتها تشبه سلسلة من الجمل بغير قاموس، أو قائمة كلمات أو مفردات، وكيف يمكن وجود مرادفات عندما يكون الدال على هذا القدر من الارتباط الشديد عملوله» $^{4}$ .

لقد أدت هذه الفروق الواضحة بين السينما واللغة اللفظية إلى البحث عن إطار يتناسب وطبيعة المقولات الفيلمية، وقد ذهب بعضهم إلى إدراجها ضمن نظام السمفونيات والروايات، وفي هذا الصدد يؤكد دادلي أندرو أن «الصورة السينمائية

Laurent Jullier: Cinéma et cognition, op, cit, p62 - 1

<sup>.</sup>Christian Metz: Langage et cinéma, Paris: édition Klincksieck, P 31 - 2

<sup>3</sup> \_ جون دادلي أندرو: نظريات الفيلم الكبرى، مرجع سابق، ص 207

<sup>4 -</sup> نفس المرجع السابق، ص 208.



رسالة متسلسلة تنكشف أمام مشاهدين صامتين»<sup>1</sup>.

إن اعتماد ماتز على الدلالة واعتبرها عملية تنقل الرسالة إلى المشاهد (المتلقي)، كان سببا في إدراك أن كل معنى متاح في الفيلم تتدخل فيه شفرة تمكننا من فهمه، وقد حدد ماتز ثلاث سمات أساسية لهذه الشفرة لابد من فهمها أولا وتحليلها ثانيا، للوصول إلى معنى الرسالة، فوردت هذه السمات على النحو التالى:

- درجة الخصوصية (مونتاج متزايد السرعة مثلا).
- مستويات العمومية (مظاهر الغنى والبذخ مثلا).
  - إمكانية اختزالها إلى شفرات فرعية.

وحاول ماتز أن يربط مقولة «الشفرة - الرسالة» Code - Message بها، وهي مقولة تعد شديدة الارتباط بها، وهي مقولة "النظام - النص" Système - Texte ، وذلك باعتبار أن النص ملتقى الرسائل، أو كما يقول ماتز نفسه "أنه مكان إزالة الحدود بين كمية ما من المادة التي تكونت وأصبحت لها شفرة" وهذا «النص» الذي ليس شيئا آخر غير الفيلم، ينظم الإرساليات، كما هو الشأن في تقاليد الخلق الأدبى، والفنى على محورين:

- أ) محور العلاقات التركيبية Syntagmatique ويعرفه لوران جوليي محور العلاقات التركيبية الدلالة بقوله «هو التدفق الأفقي للرسائل التي تربط أحدها بالآخر... إنها تحاول كشف الدلالة على مستوى «ماذا يتبع ماذا؟»
- ب) محور العلاقات الاستبدالية Paradigmatique وهو كما يوضح الستبدالي عد الاستبدالي للمعنى من خلال تقطيع «ذلك النحو الذي يظهر البعد الاستبدالي للمعنى من خلال تقطيع الفيلم» ويصبح الفيلم في شموليته نتاج تظافر محورين، وتبقى عملية تحليل الفيلم مرهونة بتفكيك عناصر هذا التظافر الذي

<sup>1</sup> ـ نفس المرجع السابق، ص 110.

<sup>.</sup>Christian Metz: Langage et cinéma, op, cit, P 31 - 2

Laurent Jullier: Cinéma et cognition, op, cit, P 35. \_ 3



يجمع شظاياه الدلالية فيما بعد على شكل دلالة عامة للفيلم.

وفي هذا الإطار، ابتدع ماتز لنظرياته مفاهيم خاصة رغم أنها لم تخرج نهائيا في تركيباتها عن حقل اللسانيات، إذ أنها تحمل في مضمونها رؤية فكرية خاصة بماتز، لعل أهم مفهوم منها «التركيبة الكبرى» La grande syntagmatique، وبهذا المفهوم يميز "ماتز" مجموع الأشكال الكبرى للمونتاج، التي يمكن وسمها في الفيلم السردي الكلاسيكي غلى مستوى شريط الصورة وليست شيئا آخر سوى "مقاطع مستقلة" segments autonomes يمكن أن تتكون من لقطة واحدة. و "التركيبة الكبرى" حسب أندري جاردي عاملة Gardier و جون بيساليل العالية تميزها عناصر خمسة، على الشكل التالي:

- أولا: العنصر العددي، بواسطته غيز بين المقاطع المستقلة والمقاطع التركيبية.
- ثانيا: عنصر الترتيب الزمني، وهو الذي يضع المقاطع المستقلة التي تحمل في دلالتها الانفتاح الكرونولوجي أمام المقاطع التي لا تأخذ بعنصر الزمن في دلالتها.
- ثالثا: يرتكز هذا العنصر على الحلقات وهو الذي يميز بين المقاطع الخطية المستقلة (اللقطة، المشهد) والمقاطع المستقلة المتعاقبة التي تشرك حلقة أو حلقتين («المقطع المتعاقب» و«المقطع المتوازي»).
- رابعا: عنصر يرتكز على سؤال «الوحدة» و«التقطيع» الشيء الذي يؤدي إلى التمييز بن ثلاثة أنواع من المقاطع المستقلة:
- أ- نوع لا يحتمل التقطيع على مستوى الدال ولا على مستوى المدلول «المقطع- المشهد»
  - ب- نوع يحتمل تقطيع لقطة لاستقراء علاقة الدال بالمدلول فيها.
    - ج- نوع يتأثر في تقطيعه بالدال على حساب المدلول.



- خامسا: عنصر يهتم بالتمييز بين تركيبة «المشهد العادى»، وتركيبة «المشهد الحلقة».

يتضح من خلال ما سبق أن «التركيبة الكبرى» عبارة عن مجموعة من الأدوات المعنوية والمنطقية التي تعتبر التحليل السينمائي جهازا معرفيا للمقاربة وحده القادر على ضبط عناصرها الداخلية التي لا تأخذ معناها الحقيقى إلا في علاقتها الجدلية به وبخلفياته النظرية.

ميشال كولان Michel Colin ونظرية النحو التوليدي:

إذا كان كريستيان ماتز قد انطلق من طروحات متفرقة وغير تامة، وتمكن إلى حد كبير من إرساء قواعد اللغة السينمائية فإن «ميشال كولان» Michel Colin انطلق من اللغة السينمائية نفسها كبنية واضحة تامة بهدف تحليل الخطاب، يعالج الناقد أطروحة مركزية محورها الاستقلال البنيوي ما بين اللغة السينمائية واللغة الكلاسيكية، بمعنى أن الظواهر السينمائية كـ "المجال" و"المجال المقابل" و"حركة الكاميرا" و"الدخول / الخروج من الحقل"، وتسلسل اللقطات الذي يستند إلى تركيب سينمائي، يمكن أن يفسر عن طريق قواعد مشابهة للنحو التوليدي، ينتمي إلى "سيميولوجيا السينما".

من بين القضايا الأساسية، التي حاول كولان colin في أبرز مؤلفاته: "اللغة، الفيلم، الخطاب؛ مقدمات سيميولوجيا توليدية للفيلم" معالجتها لإثراء الممارسة النقدية السينمائية، قضية "الصواب والخطأ" في الكتابة السينمائية، وبصيغة تساؤلية: هل يمكن تكوين نظرية نقدية سينمائية بإمكانها التمييز بين المتتاليات "سليمة الشكل" والمتتاليات الأخرى "سيئة الشكل"؟

للإجابة عن هذا السؤال اعتمد "كولان" على غوذج تشومسكي Chomsky في دراسته للجملة، وقد اعتبر الناقد اللجوء إلى هذا النموذج خاصة "النظرية

Michel Colin : langue, films, discours ; prolégomènes à une sémiologie générative du film, \_ 1

Paris, Edition Klincksiek, 1985, P 63.



البنيوية" للغة، يساعد على التقدم قليلا، لبسط معالم الإجابة، ولذلك استرسل في توضيح تصور "تشومسكي"، في دراسته للجملة النحوية مبرزا أن كنه هذا التصور يعتمد على التمييز بين الجملة النحوية والجملة اللانحوية، داخل متن لغوي معين، ومكداً على تحديد طبيعة وبنية هذا المتن الذي من خلاله أنتجت هذه الملفوظات وقد دأب الناقد، من خلال هذا التصور، على توضيح الفرق بين النحو الكلاسيكي (المعياري) والنحو البنيوي (الوصفي).

في ضوء هذا الفرق أشار "كولان" إلى وجود مقاربتين للسينما: مقاربة كلاسيكية تهتم بمفهوم "النوع"، إلى درجة ربط هذا الأخير بمفهوم كلاسيكي آخر وهو الاستعمال "السليم" أو "الجيد"، ومقاربة بنيوية للسينما لا تعير أي اهتمام لمفهوم النوع، وتأسيسا على رغبة "كولان" في خلق تقابلات لسانية - سينمائية، باعتبارها عمليات تقعيدية لفك رموز نظريته، اعتمد الناقد ممارسة شبه اسقاطية، تتوخى البحث عن تقابلات عدة "لسانية - سينمائية" و"كلاسيكية - حديثة" مثلما يبينه الجدول الآتي:

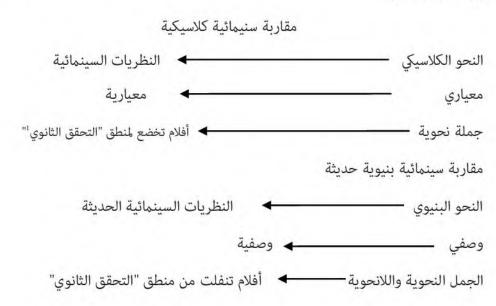

سيميائيات الخطاب والصورة

 <sup>1</sup> ـ التحقق الثانوي: عملية يقوم بها المتلقي / المتفرج لفك رموز بعض حركات الكاميرا وغيرها، كان يشعر المتفرج
 أن الممثل المأخوذ من الاعلى Une plongée في مأزق.



### الأسس المعرفية لنظرية «كولان» النقدية

بدأت «الإسقاطية النظرية»، تتلاشي مع محاولات الناقد الحادة في البحث عن خصوصية سيميولوجية وتوليدية للفيلم - اعتبرها إجابة محتملة عن السؤال المطروح سابقا، وانطلاقا من مفهوم التحقق الثانوي Identification secondaire يصير الفيلم بالضرورة خطابا، سيعتمد "كولان" على مفهوم الخطاب الفيلمي للدخول في كنه القضية فهو "وحدة أكثر اتساعا من الجملة، وفي هذا لن يهتم الفيلم بتقليدية هذا النحو أو بنبويته"، سيصبح تطبيق خطوات التوليدية في التحليل الفيلمي بالسؤال عن كيفية ضبط الاختلافات الشكلية للخطاب الفيلمي وتعريف بنية كل شكل على حدة، وليس بواسطة التمييز داخل «السينما» بين ما هو «نحوى / معياري» أو لانحوى / وصفى، وذلك انطلاقا من أن «سيميولوجيا السينما» حسب كولان Colin: تهتم باللسانيات البنيوية ليس في كونها بعيدة عن وصف لغات خاصة، بل في كونها تبحث عن إنتاج مجموعة من المفاهيم الصالحة لوصف كل اللغات الطبيعية والمجيبة عن سؤال ماهية لغة"². ومن ثمة يكون تصدير مفاهيم لسانية إلى الحقل السينمائي، رهينا بالنظرية العامة للغة، ومراعاة مدى إستجابة هذه المفاهيم للكتابة السينمائية L'écriture cinématographique. وقد سعى كولان - Colin - كذلك وفي إطار بسط نظريته، إلى الاستفادة من محوري "التركبب" و"الاستبدال" واعتبرهما أساسين في مقاربة الفيلم. واعتمد في هذا الجانب غلى أطروحة ماتز Metz في خلقه "للتركبية الكبري لشريط الصورة" وأكد - داخل اللسانيات البنيوية - على أن "كل تركيب فهو تركيبة، والعكس ليس صحيحا، معنى أوضح أن مفهوم "التركيبة" له قرائن أكثر شمولية من قرائن التركيب وأن الحديث في الفيلم يقترن بالتركيبة وليس بالتركيب".

.P 71

.Edward Branigan: Narrative comprehension and film, op cit, p72\_3

<sup>.</sup>Michel Colin: langue, films, discours, op, cit, P 63 - 1

Edward Branigan: Narrative comprehension and film, London & New york: Routledge, 1992, \_ 2



هذان نموذجان من نماذج أثرت النقد السينمائي وجعلته يكتسب مشروعيته العلمية ويطور مقارباته التحليلية التي اكتست طابع المتابعة الدقيقة لاستراتيجية بناء المعنى الفيلمي والتي نذكر منها تحديدا:

أ- مقاربة فرانسيس فانوي Francis Vanoye:

يعتبر السؤال التالي: «كيف ينجز الفيلم الحكاية؟ وكيف يخضع لضرورتها؟» المدخل الرئيس لمنظومة «فانوي» النقدية، وهي منظومة استقت معالمها من أعمال «فلادمير بروب» V. Propp وكلود برعون وكريستيان ماتز، وبعد أن أسس للعناصر المكونة للحكاية (الحديث والعرض) على نهج جرار جنيت G. Genette أخذ "فانوي" من "ماتز" فكرته الأساسية المتمثلة في كون "الفيلم مقطع زمني للأحداث يحيل على العناصر التالية : أفعال متسلسلة، حبكة، أبعاد درامية، وأمامه خطاب يحيل على الجهاز السردي ينزع صفة الواقعية عن الأشياء المعيشية، أي تحويل الشيء المعيش إلى شيء محكي".

وتتضمن مقاربة Francis Vanoye تحليل العناصر التالية:

1 ـ اللغة البصرية: من خلال إخضاع الفيلم إلى التقطيع التقني Le découpage ـ اللغة البصرية: من خلال إخضاع الفيلم إلى التقطيع التحليل الفيلم، وهي .technique والذي يتم محقتضاه الحصول على الوحدة القاعدية لتحليل الفيلم، وهي اللقطة.

و للقطة من حيث هي وحدة مجزأة أهمية مزدوجة حيث تدخل القطع و المقياسية على المكان والزمان في السنيما، وهذان المفهومان - مفهوم الزمان والمكان - متداخلان بحكم انهما يقاسان في الفيلم بوحدة واحدة فقط هي اللقطة.

وعلى هذا الاساس يمكن تعريف اللقطة بطرائق مختلفة، «فهي أصغر وحدة من المونتاج» أو «هـى الوحـدة الاساسـية في تشـكيل الـسرد السـينمائي» أو هـى عبـارة عـن «الوحـدة

.Edward Branigan, p74\_1



القاعدية في المعنى السينمائي»1

ولما كانت اللقطة هي احد المفاهيم الاساسية في لغة السينما، كان لابد من توصيف مادتها السكونية واكتشاف علاقاتها الوظيفية بغيرها من اللقطات الاخرى2 وهو ما يستدعى دراسة:

\* الدوائر

وهي انتقال درامي من اللقطة الى المقطع كدرجة اكبر في التقطيع، وهكذا ينتج تعالق اللقطات أنساقاً تركيبية تتراوح بين «المقطع-المشهد» و «المقطع المرحلي» و «المقطع التناوبي» و «المقطع المستقل» وهي كلها متغيرات سنيمائية تؤدي الى اكتشاف طبيعة الايقاع في الفيلم $^{\mathrm{c}}$ .

\* التمفصلات الفيلمية الكبرى: ويتم من خلال هذا المبحث التركيز على « مقومات البنية الحكائية في الفيلم من خلال دراسة الكيفية التي يتحقق بها الفضاء، البنية الزمنية الفيلمية، و البنية التداولية التي تحيل الى الأفعال الفيلمية الكبري.

2- اللغة السمعية

وفيها يتم تحليل دلالة الحوار و التعليق و الموسيقى باعتبارها حركة في الزمان تتولى التعليق او التفسير او التجسيد الدرامي او الجمالي على سواء» 4

وهكذا اختزل فانوى F.Vonoye تحليل اللغة السينمائية في استقراء مكونات الخطاب البصري، في مَظهراته المختلفة وتشابك علاقاته وتماسك بنياته، وقدرته على التعاليق بغيره من المداليل التعبيرية الاخرى كالحوار والموسيقي والمؤثرات الصوتية الخاصة.

ب- مقاربة جاك امون Jacques Aumont ومارى ميشال Marie Michel

<sup>.</sup>Laurent Jullier: l'écran postmoderne, op, cit, p54 - 1

<sup>.</sup>Ibid, p55 \_ 2

<sup>.</sup>Ibid., p57 \_ 3

<sup>.</sup>Ibid., p61\_4



اعتمد الباحثان في تحليلهما للغة السينمائية على التحليل النصي كأداة نقدية لسبر أغوار الفيلم واكتشاف الشكل أو الدال الفيلمي المكون للوسيط السردي السينمائي.

ويقوم التحليل النصي للفيلم على مساءلة المقومات البنيوية للفيلم واستقراء مختلف الجوانب الوظائفية للشفرات من اجل تحديد المعنى السينمائي العام، الأمر الذي يتطلب دراسة:

1- الأدوات الوصفية: instruments descriptifs: وهي الأدوات التي تضم تقنية التقطيع التقني، محددات التقسيم الدرامي، بالإضافة إلى وصف صور الفيلم،

\* يشير التقطيع التقني إلى إيجاد الوحدات القاعدية المكونة للفيلم – أي اللقطات – و هي مسألة تؤكد انفصال اللقطة زمانيا عن اللقطة التي تسبقها و تلك التي تليها، كما تؤكد أيضا حقيقة أساسية مفادها أن اللقطة ليست مفهوما سكونيا، أنها ليست صورة ساكنة اتصلت بلقطة تالية لها ساكنة أيضا، ولذلك لا نستطيع أن نوازي بينها وبين الصورة الفوتوغرافية المستقلة أو بينها وبين إطار على شريط الفيلم، بهذا المعنى تكون اللقطة ظاهرة ديناميكية تسمح داخل حدودها بالحركة.

\* التقسيم الدرامي segmentation dramatique: وهو الأسلوب الإجرائي الذي يكشف عن جدلية العلاقات الوظيفية فيما بين اللقطات، ويسفر على تحديد المقاطع التي تشكل وحدة روائية متجانسة.

\* وصف صور الفيلم description des images filmiques؛ وهو الإجراء المنهجي الذي يؤكد الحضور الكبير للتفكير السينمائي في الفيلم والذي يتم بموجبه قراءة محتويات الصورة ومكوناتها.

2- الأدوات الاستشهادية (instruments citationnels): وتشمل على تقنية نسخة من الوصف بالإضافة إلى إحراء الوقف عند الصورة.

.jacques Aumont, Marie Michel : l'analyse des films, paris Nathan université, 1989, p7 - 1

.Ibid., P37 \_ 2



- \* نسخة من الفيلم extraits de film، وهي أولى التقنيات المستخدمة في الأدوات الاستشهادية، هدفها تسهيل عملية التحكم في التحليل باستخدام تقنيات أخرى تساعد فحص هذه النسخة ومنها: التصوير البطىء والوقف عند الصورة.
  - الوقف عند الصورة: وهو إجراء منهجي يسمح باكتشاف أدق التفاصيل وأبسط العناصر التحليلية التي قد تمر علينا دون مشاهدتها أثناء تعاقب لقطات الفيلم، كما مكن اعتبارها نمطاً أو نوعاً خاصاً لتحليل الأفلام من خلال استخدام التحميد المؤقت للقطات أثناء تعاقبها figer les plans.
  - 1 ـ الأدوات الوثائقية Instruments documentaires: وتتضمن المعلومات السابقة واللاحقة للفيلم
  - المعلومات السابقة لبث الفيلم: وتشمل مختلف المعلومات والوثائق عن السيناريو، ميزانية الإنتاج، التصريحات والربورتاجات، المقابلات الصحفية التي تسبق عملية البث والتصوير.
  - المعلومات التي تلى البث: وتشمل المعلومات المتعلقة بالتوزيع، عدد النسخ الموزعة، أماكن البيع والنشر، الدخل، والمعلومات المتعلقة بالتحليل والنقد<sup>2</sup>.

ج- مقاربة أمون سيجي Aumont Séguier :

ترتبط مقاربة Seguier في الأساس مفاهيم تعمل على تنظيم تأويل الإنتاج السينمائي، وذلك بالاستفادة من علم النفس التحليلي والسيميولوجيا والأشكال الرمزية $^{\rm c}$ .

.Ibid., P 56 \_2

.Aumont Séguier : où en est l'analyse des films, Paris ; Editions de minuit, 2008, P 9 - 3

<sup>.</sup>Jacques Aumont, Marie Michel, L'analyse des films, op, cit, P 51 - 1



وقد حدد هذا الناقد طريقة تحليله للأفلام في الرؤية الرمزية، التي تؤدي إلى تحريك وتشغيل ذهن المتفرج، لتعليمه كيف يتعامل مع الصور الفيلمية ويحللها، ومده بكافة المعلومات التي تعمق رؤيته للفيلم، ومن خلال هذا الدور الثاني، تم التركيز على البعد الإكونوجرافي iconographique في تحقيق لقاء الفكري وتفاعل الجمالي في ثنايا الفيلم.

تلامس هذه المقاربة الفرق بين مختلف مراحل التحليل الإكونوجرافي، كما يوضحه الجدول الآتي:

| موضوع الدلالة                                              | مستوى الدلالة                                                                                        | المراحل                                                         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| معرفة الموضوع من خلال<br>التجربة التطبيقية                 | النعرف على الدلالة الأولية<br>الطبيعية<br>Identification et<br>reconnaissance de la<br>signification | الرصف ما قبل<br>الإيكولوجي<br>Description<br>Pre-iconographique |
| الاعتماد في تربيبة إنتاج المعانى<br>وفك الشفرات على الخبرة | الدلالة الثانوية الانتاقية<br>Signification secondaire<br>conventionnelle                            | التحليل الإيكونرجرافي<br>Analuse<br>Iconographique              |
| تتطلب إجراء حدسي تركيبي<br>Intuition synthetique           | الدلالة الداخلية الباطنية<br>Signification.<br>Intrinseque                                           | التأويل الرمزي<br>Interpretation<br>Iconologie                  |

إن عملية تفكيك مكونات الفيلم واكتناه منطقه الثقافي وتعبيراته الجمالية، والوقوف عند الرمز وحدود تمثلاته في الخطاب السينمائي يتطلب معرفة الآليات التي تجعل من الصورة موضوعا لتفكيرها وهي المسألة التي تتحقق بتحليل الأشكال التالية:

• التمثيلي Figuratif: وهو الإطار الذي يحيل إلى إرتباط الصورة بموضوعها بعلاقة المشابهة.

.Aumont Séguier., P 12 \_1



- المجازي Figuré: وهو ما يحيل في الصورة إلى معان ثانوية (الاستعارة، الرموز، الكناية...إلخ)، وفي هذا الإطار تغدو أدوات التحليل بلاغية صرفة.
- المُمَثَّل Figurable: وهو العنصر الذي يكتسى قيمة درامية أساسية في الفيلم.
- الماثل Figural: هو أسلوب أو مظهر من مظاهر الخروج عن النمط الاعتيادي للمغامرة الفيلمية Idem Aventure،وهو يتمثل فعليا في أمر طارئ يحدث داخل الفيلم، ويتمفصل بين حدين

يستدعى الحديث عن الماثل التنويه بخصوصية هذا الحدث الذي يتجسد عادة في صورة صدمة أو إنفعال عنيف Commotion أو ضرب من القطيعة أو الفاصل المفاجئ Rupture<sup>1</sup>

على هذا النحو مِزق الماثل نسيج التمثيل Le figural déchire le tissu de la représentation محدثا هجمة أو إقتحاماً Irruption في اعتيادية الصور، الأمر الذي يعطى الانطباع بوجود لغز أو مسألة خاطفة في السياق السردي والروائي للفيلم².

يتضح من خلال المقاربات السابقة أن الممارسة النقدية في مجال السينما هي بصفة عامة أداة خلاقة في مجال الفكر، وهي آلية دينامية في تمثيل قوة الخطاب الفيلمي. ويمكن الوقوف على بعض ملامح هذا الثراء السينمائي مع ألكسندر كاراغانوف Alexandre Karanov في قوله: «لا مكن النظر إلى السينما باعتبارها مجرد (فن تخطيطي) أو نوع من البهلوانية الفنية في حيال سرك الأفكار تتأرجح في كل اتجاه. فالفن الحق لا يمكن أن يعيش إلا في تربة التفاعل والتكافل ما بين

<sup>.</sup>Aumont Séguier : où en est l'analyse des films, op, cit, P 17. 1

Ibid., p19 \_ 2



الموضوع والذات، وفي خضم النقد والتحليل الذي يثري الخطابات السينمائية بجميع أنواعها»1.

خلاصة الفصل:

لقد غدا هذا الإلحاح على مقاربة النصوص المختلفة ونقدها، وعلى تعاون القارئ ومشاركته سمة هامة من التاريخ المتعرج للابستيمي المعاصر، ولعله من المثير أن نشير بهذا الخصوص إلى اعتبار النقد أو التحليل خطاباً حول خطاباً... أو تكثيفاً لإعلان مزدوج: معرفة الآخر أي معرفة الإبداع أولا، وثانيا ولادة جديدة في العالم على اعتبار أن الإبداع هو الذي يوفر للنقد والتحليل إمكانية الوجود ويعطيه فرصة أخذ الكلمة.

إستخلاصات عامة

سوف تتمحور هذه الاستخلاصات حول بعض أهم القضايا الإبستيمولوجية الهامة التي أمكننا استنتاجها من السيرورات التدلالية المعتمدة في بناء أطروحة هذا الكتاب، وخاصة ما يتصل منها بالخلفية المعرفية العامة لعلم السيمياء، وبخصوصيات التحليل السيميائي، وتنوع مقارباته. وجدير بالملاحظة أن هذه الإضاءات لن تختزل مضمون الكتاب، ولن تكثفه، بل ستعمل على توضيح وتأكيد بعض الحقائق فيه والتي نصوغها على النحو الآتي:

1 ـ ملاحظات حول بعض جوانب الخلفية المعرفية لعلم السيمياء:

ترتبط السيمياء بوصفها رافداً معرفياً باسم علمين من أعلام الفكر الإنساني: دوسوسير وبيرس باعتبارهما المؤسسين الفعليين للسيميائيات الحديثة، فقد أطلق الأول على العلم الذي بشر به في بداية القرن «السيميولوجيا»، وهي علم سيأخذ

.Elie Faure : Fonction du cinéma, Paris : Edition Poche Denvil, 2006, P 9 \_ 1



على عاتقه دراسة حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية، في حين أطلق الثاني على علمه الجديد «السيميوطيقا» وقد قضى ما يقارب نصف حياته في صياغة مفاهيمه وبلورتها إلى حد اعتباره الأساس الذي قامت عليه كل العلوم.

وعلى الرغم مما في هذه الحالة من اختلافات بين منطلقات الرجلين فإنها مع ذلك شكلت نقطة إرساء سيؤرخ انطلاقا منها لنشاط معرفي امتدت آلياته التحليلية إلى كل ما يؤثث الوجود الإنساني. وانطلاقا من ذلك تحددت مهمة السيمياء في رصد وتتبع الدلالات (العلامات) التي ينتجها الإنسان من خلال جسده ولغته وأشيائه ومكانه وزمانه، فهي العلم الذي يعرفنا بوظيفة العلامة والقوانين التي تتحكم فيها، وهكذا أصبح مجال السيميائيات شاملا ومتشعبا بحيث يشمل كل ظاهرة مهما كان نوعها، ما دام العالم الذي نعيش فيه غارقا في العلامات.

إنها ثورة معرفية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد كان تأثيرها كبيراً بحيث تخطى الحقل الإنساني إلى مجالات معرفية متعددة بدءاً من الأنثروبولوجيا إلى النقد الأدبي، وحتى التحليل النفسي، وهكذا تعززت فكرة جريماس Greimas التي تنطلق من أن العالم الذي نطلق عليه صفة "الإنساني" ليس كذلك إلا في حدود إحالته إلى معنى ما.

خصوصية التحليل السيميائي ومقولة التفرد الإبستيمي:

يكتسي التحليل السيميائي خصوصية إبستيمولوجية تتمثل في قدرته على وصف النسق الإتصالي وكفاءته العالية في مساءلة تمظهراته الدلالية ومقاصده التداولية، فهو إذن من الناحية المعرفية جهاز إجرائي ساهم كثيرا في فهم التجليات الرمزية والسياقية والثقافية لبنية الأنساق أكانت لفظية أو غير لفظية.

لقد ساعدتنا المفاهيم الإجرائية للتحليل السيميائي على تلمس حدود الالتباس الناشئ بين قواعد هذه الممارسة العلمية والآليات الأخرى التي توظف في الستنطاق المعنى مثل القراءة، التأويل، النقد، الانطباع...وغيرها من أدوات المعالجة



المعرفية للإنسان الدلالية، فالتحليل السيميائي هو دون شك «سلطة لا متناهية الحدود ومن يفقدها يفقد التحكم في الأشياء».

3 ـ مرونة التحليل السيميائي ومقولة تعدد المقاربات:

إن اعتناء السيميائيات بالتعالق الجدلي بين مختلف أنساق الدلالة، قد أدى وظيفيا إلى الاهتداء الى عدة مقاربات، ساهمت على اختلافها في اختزال محصول اشتغال استراتيجيات: الإنتاج، التأويل والاستدلال وأكدت في المقابل على المحددات النظرية للتحليل السيميائي وهي: التوليد، التدليل والتعليل.

وهكذا وهبتنا السيميائيات بفرضياتها النظرية والإجرائية طرحا نسقيا لمكونات الكتابة والتصوير ولشرائط الإبداع والصياغة الفنية في مجال التواصل الجماهيري.

وإذ قد حصلنا هذه الإستخلاصات العامة، فإننا لا ندعي أننا ألممنا بإشكالات المنهج السيميائي وقضاياه المتشعبة إلماما كاملا وشاملا، فما بلغناه لا يعدو غير منطلق لملامسة أسئلة سديدة ومبهمات عديدة. إلا أننا بفتحنا لهذه المساهمة المنهجية نكون قد انخرطنا في استشراف انشغالاتنا العلمية المستقبلية وأسهمنا في تطوير البحث السيميائي العربي، فهو الهاجس الذي نحيا به، والذي ندعو لأجله التوفيق من عند الله.



# قائمة المراجع الأجنبية

- Aumont (Jacques) Michel (Marie): L'analyse des films, Paris: Nathan Université, 1989.
- Bardin (Louis): L'analyse de contenu, Paris: P.U.F, 1993.
- Barron (Brained): Methods for analysis of the strategy of communication, Routledge, London, 2004.
- Barthes (Roland): Mythologie, Paris: Edition Seuil, 1975.
- Barthes (Roland): L'aventure sémiologique, Paris: Edition Seuil, 1985.
- Bateson (George): Sémiologie et analyse du discours, Paris: Edition Dunod, 2004.
- Bellour (Richard): Recherches sémiologique, Paris: Edition Gallimard, 2001.
- Bougnoux (Daniel): La communication contre l'information, Paris: Hachette, 1995.
- Bougot (André): Le champ sémiologique de la poésie, Paris: Edition Payot, 2004.
- Bourneuf (Richard): L'univers de la poésie, Paris: Edition Dunod, 2004.
- Carontini (Enrico): L'action du signe, Paris: Edition Louvain la veuve, 1989.
- Cocorda (Jean Petitot): Morphogénèse du sens, Paris: Edition P.U.F, 1985.
- Colin (Michel): Langue, Films, Discours: Prolégomènes sémiologie générative du film, Paris: Edition une Klincksiel, 1985.



- Cormack (Richard): La sémiologie aujourd'hui, Paris: Flammarion, 2004.
- Debray (Regis): L'œil naïf, Paris : Edition Seuil, 1994.
- Debray (Regis): Vie et mort de l'image, Paris : Edition Gallimard, 1996.
- Denis (Mc Quail) and Windohle (Sween): Communication models for the study of mass communication, London, Longmen, 1993.
- Derrida (Jean) : Sémiologie et grammatologie, La Haye, Mouton, 1992.
- Desmedt (Everaert): Le processus interprétatif Introduction à la sémiotique de C.S. Peirce, Margada, 1990.
- De Saussure (Ferdinand) : Cours de linguistique générale, Paris : Edition Payot, « Payothèque », 1947.
- Faure (Elie): Fonction du cinéma, Paris: Edition Poche Denvil, 2006.
- Fowler (Richards): Language in the news: Discourse and ideology in the press, London, Routledge, 1991.
- Gauthier (Guy) : de l'image sémiologique au discursivité : le temps d'une photo, Paris: Seuil, 1992.
- Genette (Gérard): Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1996.
- Ghiglione (Richard): « Je vous ai compris: ou l'analyse des discours politiques, Paris; Armand colin, 1989.
- Gauvard (Jean Michel): L'analyse de la poésie, Paris: P.U.F, 2008.
- Gusdorff (George): Les origines de l'herméneutique, Paris, Payot, 1998.



- Hello (André): Sémiologie des messages sociaux, Parid: Médiathèque Edilig, 1983.
- Hjelmslev (Louis): Prolégomènes à une théorie du language, tra. Conger. V, Paris: Eition Minuit, 1968.
- Huberman (Didi George): Devant l'image, Paris: Edition de Minuit, 1990.
- Iser (William): L'acte de lecture, Paris: Edition Gallimard, 2001.
- Iser (Wolfgang): L'acte de lecture; Théorie de l'effet esthétique, Edition Margada, 1985.
- Jouve (Michèle): rhétorique et science du signe, Paris, Seuil, 2000
- Jullier (Laurent): Cinéma et cognition, Paris, L'Harmattan, 2002.
- Jullier (Laurent): L'ecran post-moderne, un cinéma de l'allusion et du feu d'artifice, paris L'Harmattan, 1997.
- Klinkenberg (Jean Marie) : Vers un modèle théorique de sémiologie, Paris: Edition Gallimard, 2002.
- Krippendor K: content analysis, Soge, Beverly Hills, 1980.
- Kristeva (Julia): semiotiké: recherches sémanalyse, Paris : Edition seuil, 1969.
- La Fontaine (Dominique): Essai de redéfinition sémiologique de concept de lecture, Paris: Edition Dunod, 2006.
- Malmberg (Bertile): La nouvelle tendance de la linguistique, Paris: P.U.F, 1999.
- Martinet (Jeanne): Clefs pour la sémiologie, Paris: Edition Seghers, 1979.



- Marty (Robert): 99 réponses sur la sémiologie, Paris : Centre Régional de documentations pédagogiques (C.R.D.P), 1992.
- Meaux (Daniel): Analyse sémiologique, Paris: Edition Gallimard, 2001.
- Metz (Christian): Langage et cinéma, Paris : Edition Klincksiek, 1977.
- Meunier (Paul): Pour une esthétique de la poésie, Paris : Armand colin, 2006.
- Natali (Johanna): A propos des chats Baudelaire la maison des sciences de l'homme, paris : Dunod, 1996.
- Peirce (Charles Sanders): Ecrits sur les signes rassemblés, Traduit et commentés par Gérard de la dalle, Paris: Seuil, 1978.
- Pinson (Christian): Ecrits sur l'analyse de contenu, Paris : Edition Payot, 2004.
- Prieto (Louis): La noologie, Edition Mouton, la Haye, 1964.
- Rastier (François): Qu'est-ce que le roman?, Paris: Edition Dunod, 2001.
- Ricœur (Paul): Pertinence et pratique sémiologique, Paris : Edition Payot, 2001.
- Rokkan (Stein): comparative research across cultures and nations, Paris 1968
- Rouillé (André): la photographie, Paris : Edition Gallimard, 2005.
- Salkie (Richard): «Text and discourse analysis » ,London , Routledge, 1995.



- Searle (André): Analyser le conte populaire, Paris : Edition Gallimard, 2004.
- Séguier (Aumont): Où en est l'analyse des films, Paris : Edition de Minuit, 2008.
- Semprini (André): Analyser la communication, Paris : L'harmattan, 1999.
- Serre Floreshein (Dominique): Quand les images vous prennent au mo, Paris: Les Editions d'organisations, 1993.
- Severin (W.J): Communication theories: Origines, Models, Uses, London: Longman, 1998.
- Symgdo (Kim): Pour une sémiologie contemporaine, Paris : Edition Payot, 2007.
- Tiercelin (Claude): L'analyse de contenu des médias, Paris : Edition Gallimard, 2005.
- Van Dijk (T.A): Some aspects of semiotics approachs, London: Routledge
- Winkin (Yves): Anthropologie de la communication, Seuil, 2001.
- Yule (George): Discourse analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

الدوريات الأجنسة

- Barthes (Roland): Eléments de sémiologie, communication N° 04, 1964.
- Barthes (Roland): La revue internationale de la filmologie, 1960.
- Bizet (Ange): Des images qui veulent dire quelque chose



- , In Communication et langages, N° 110, 1996.
- Corraze (Jacques): Sémiologie et culture, in Revue de «la nouvelle critique», Numéro Spécial, 2004.
- Joly (Martine): « Believing (in) the image?», In Towards a theory of the image, Maastrick, 1996.



## قائمة المراجع العربية

- أحمد مختار عمر: علم الدلالة، علم الكتب: القاهرة، الطبعة الخامسة، 1998.
- إرنست كاسيرر: مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية، ترجمة إحسان عباس، دار الأندلس، بيروت، 1961.
- جابر عصفور: النظرية الأدبية المعاصرة، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، .1999
- جافين ميلار: «فن المونتاج»، ترجمة أحمد الحضري، الهيئة العامة المصرية للكتاب، .1987
  - عبد الجليل ناظم: نقد الشعر الحديث، المغرب، دار توبقال، 1992.
- رولان بارت: هسهسة اللغة، ترجمة منذر عياشي، حلب، مركز الانهاء الحضاري، الطبعة الأولى، 1999.
- سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقا، مطبعة النجاح الجديدة، منشورات عيون، البيضاء، 1987.
- عبد الله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1990.
- عبد الله محمد الغذامي: ثقافة الأسئلة: مقالات في النقد والنظرية، دار سعاد الصباح، الكويت، الطبعة الثانية، 1993.
- فضل ثامر: إشكالية المصطلح النقدى في الخطاب النقدى الحديث، بيروت، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1994، ص 12.
- مبارك حنون: دروس في السيميائيات، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1987.



- محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1987.
  - محمد مفتاح: التشابه والاختلاف، المركز الثقافي العربي، 1996.
- محمد نور الدين أفاية: الخطاب السيميائي بين الكتابة والتأويل، منشورات عكاظ، .1988
- ميشال أريفيه وآخرون: السيميائية: أصولها وقواعدها: ترجمة رشيد بن مالك، مراجعة وتقديم عز الدين مناصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر، 2002.



| إهداء                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|
| مقدمة                                                              |
| الفصل الأول                                                        |
| الوضع الأبيستيمولوجي للسيمياء                                      |
| I ـ السيمياء ومستويات التسويم                                      |
| II ـ السيمياء بين الوضع الانطولوجي والابستيمولوجي                  |
| III ـ الاتجاهات السيميائية الكبرى                                  |
| خلاصة الفصل                                                        |
| الفصل الثاني                                                       |
| نحو التأصيل النظري لمنهج التحليل السيميائي                         |
| 1 ـ بن تحليل المضمون إلى التحليل النفسي للخطاب                     |
| 2 ـ تحليل المضمون الإمبريقي ودلالة البينات الكبرى للمحتوى الاتصالي |
| 3 ـ الوسم الوظيفي لمنهج التحليل السيميائي                          |
| 4 ـ مرتكزات التحليل السيميائي                                      |
| 5 ـ البعد الإجرائي للتحليل السيميائي                               |
| خلاصة الفصل                                                        |



## الفصل الرابع

| يميائية        | الخطاب النسقي والمقاربات الس    |
|----------------|---------------------------------|
| 90             | أولاً ـ مقاربات تحليل الشعر     |
| الروائي        | ثانياً ـ مقاربات تحليل الخطاب   |
| لإعلاميلإعلامي | ثالثاً ـ مقاربات تحليل الخطاب ا |
| 117            | رابعاً ـ مقاربات تحليل الصورة   |
| ب السينمائي    | خامساً ـ مقاربات تحليل الخطاد   |
| 150            | خلاصة الفصل                     |
| 153            | قائمة المراجع الأجنبية          |
| 159            | قامَّة المراجع العربية          |
| 161            | الفم س                          |